# جَنْ السَّنَةِ الطَّهُمْ مِنَ السَّنَةِ الطَّهُمْ مِنَ السَّنَةِ الطَّهُمْ مِنَ السَّنَةِ الطَّهُمْ

جئع وَتَرَتيبُ صرامج أجمر الرشامي

الجزءالت ابع

المكتبالاسلاي

جنيع الحئقوق محفوظت الطبعيت إلأولى ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤م

المكتب الإسلامي

بَيروت: ص.ب: ۱۱/۳۷۷۱ ـ هاتف: ۵۱۲۸۰ (۲۰۹۱۱۵) Web Site: www.almaktab-alislami.com E-Mail: islamic\_of@almaktab-alislami.com غمان: ص.ب: ۱۸۲۰۱۵ ـ هاتـف: 10۱۱۰۵



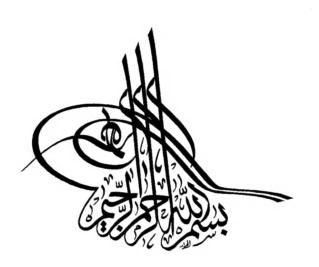





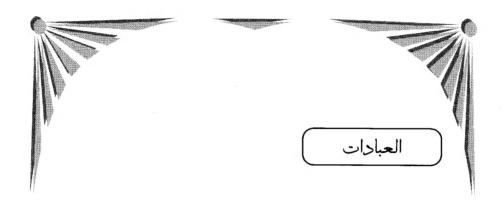

الكتاب الثالث عشر

الجماد في سبيل الله تعالىٰ





# ١ \_ باب: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين

٨٠٠٥ ـ (ق) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:
 (لَا يَنَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ، حَتَّىٰ يَأْتِيهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ).

□ وفي رواية لهما: (ظَاهِرِينَ عَلَىٰ النَّاسِ).

□ وفي رواية للبخاري: (لَا يَسْزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ..).

٨٠٠٦ (ق) عَنْ مَعاوِيةَ بِنِ أَبِي سُفْيانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ الله، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَىٰ ذلِك). [خ٣٦٤ (٧١)/ م٣٦٤م]

□ زاد البخاري في رواية: فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: قَالَ مُعَاذُ: وَهُمْ بِالشَّامِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هذَا مالِكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذاً يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّامِ. [٣٦٤١]

٨٠٠٧ \_ (م) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَزَالُ

۸۰۰۵\_ وأخرجه/ مي(۲۶۳۲)/ حم(۱۸۱۳۵) (۱۸۱۲۳) (۱۸۲۰۳). ۸۰۰۷\_ وأخرجه/ ن(۲۲۲۹)/ جه(۱۰).

طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْعَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِي الْعَقِهُ، وَهُمْ كَذَلِكَ).

٨٠٠٨ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: (لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِماً، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمينَ، حَتَىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ).

٩٠٠٩ - (م) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرُّ مِنْ أَهْلِ عَبْدُ اللهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرُّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ الله بِشَيْءٍ؛ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ.

فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ! اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ الله. فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَقَالَ عَبْدُ الله: أَجَلْ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله رِيحاً كَرِيحِ الْمِسْكِ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكَ نَفساً فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا فَبَضَتْهُ. [١٩٢٤]

١٠٠٨ - (م) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ<sup>(١)</sup> ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الْحَقِّ، حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ). [م١٩٢٥]

۸۰۰۸ و أخرجه / حم (۲۰۸۹) (۲۰۹۳) (۲۰۹۸) (۲۱۰۱۱) (۲۱۰۱۶) (۲۱۰۱۶).

٨٠١٠ (١) (أهل الغرب): قال عليّ بن المدينيّ: المراد بأهل الغرب: العرب. والمراد =

مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْهِ وَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهَ عَلَىٰ الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ يَقُاتِلُونَ عَلَىٰ الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

\* \* \*

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلاَ خَيْرَ فِيكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلاَ خَيْرَ فِيكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ). [ت٢١٩٢/ جه٦]

□ ولم يذكر ابن ماجه: أَهْلُ الشَّام.

• صحيح.

٨٠١٣ ـ (د) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ عَلَىٰ مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّىٰ يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ المَسِيحَ الدَّجَالَ).

• صحيح.

٨٠١٤ ـ (مي) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الْحَقِّ).

• إسناده جيد.

بالغرب: الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالباً. وقال آخرون: المراد به الغرب من الأرض. وقال معاذ: هم بالشام. وجاء في حديث آخر: هم ببيت المقدس.
 قال القاضي: وقيل: المراد بأهل الغرب: أهل الشدة والجلد، وغرب كل شيء: حده.

۸۰۱۷ و أخرجه / حم (۱۵۹۹) (۱۵۹۹) (۲۰۳۱) (۲۰۳۲۷). ۸۰۱۳ و أخرجه / حم (۱۹۸۹) (۱۹۸۹) (۱۹۹۲۰).

طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا). [جه٧]

# • صحيح.

٨٠١٦ ـ (جه) عَنْ مُعَاوِيَةَ: أنه قَامَ خَطِيباً فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا وَطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرُونَ عَلَىٰ النَّاسِ، لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ).

## • صحيح.

٨٠١٧ - (جه) عَنْ أَبِي عِنْبَةَ الْخَوْلَانِيِّ - وَكَانَ قَدْ صَلَّىٰ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَزَالُ اللهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَزَالُ اللهُ يَعْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْساً، يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ).

#### • حسن.

٨٠١٨ - (حم) عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرْ اللهُ اللهُ عَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزَّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلَّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ).

وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ، وَلَقَدْ أَصَابَ

٨٠١٥\_ وأخرجه/ حم(٨٢٧٤) (٨٤٨٤) (٨٩٣٠).

٨٠١٧\_ وأخرجه/ حم(١٧٧٨٧).

مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِراً الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ. [حم١٦٩٥٧]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

بِالْقِتَالِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِسَهْم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْقِتَالِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِسَهْم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (أَوْجَبَ هَذَا)، وَقَالُوا حِينَ أَمَرَهُمْ بِالْقِتَالِ: إِذَنْ يَا رَسُولَ اللهِ! لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ [المائدة: ٢٤]، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا، إِنَّا مَعَكُمَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا، إِنَّا مَعَكُمَا مِنَ المُقَاتِلِينَ.

• إسناده حسن.

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو عَاصِبٌ إِصْبَعَهُ مِنْ لَدْغَةِ عَقْرَبٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو عَاصِبٌ إِصْبَعَهُ مِنْ لَدْغَةِ عَقْرَبٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: لَا عَدُوَّ، وَإِنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ تُقَاتِلُونَ عَدُوّاً، حَتَّىٰ يَأْتِي يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، عِرَاضُ الْوُجُوهِ، صِغَارُ الْعُيُونِ، شُهْبُ الشِّعَافِ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ الْمُطْرَقَةُ).

• إسناده ضعيف.

٨٠٢١ ـ (حم) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْهُ كَلِمَةَ اللهُ كَلِمَةَ اللهُ عَزِيزٍ، أَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ؛ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ ﷺ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا).

• إسناده صحيح.

[وانظر: ۸۹۲].

# ٢ - باب: فضل الجهاد وغايته

رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ، قَالَ: (لَا أَجِدُهُ). رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ، قَالَ: (لَا أَجِدُهُ). قَالَ: (هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا حَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ)؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِد لَيَسْتَنُّ (١) في طِوَلِهِ (٢)، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ.

□ ولفظ مسلم: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ . . . وَقَالَ فِي النَّالِثَةِ: (مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، الْقَانِتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّىٰ يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَىٰ).

مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللهِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ: (مُؤْمِنٌ يُجَاهُدُ في سَبِيلِ الله بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ). قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (مُؤْمِنٌ في شِعْبٍ مِنَ سَبِيلِ الله بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ). قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (مُؤْمِنٌ في شِعْبٍ مِنَ

۸۰۲۲ و أخرجه / ت (۱۲۱۹) / ن (۲۱۲۸) / ط (۹۷۳) / حم (۸۵۶۰) (۱۸۵۱) (۸۵۲۹) (۸۶۲۹) (۸۶۲۹) (۸۶۲۹)

<sup>(</sup>١) (ليستن): أي: يمرح بنشاط.

<sup>(</sup>٢) (في طِوَله): هو الحبل الذي تشد به الدابة، ويمسك طرفه، ويرسل في المرعىٰ.

۸۰۲۳ و أخرجه / د(۲٤۸٥) / ت(۲۶۱۰) ن(۳۱۰۵) جه (۳۹۷۸) حم (۱۱۱۲۵) (۲۱۸۳ (۲۱۸۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۲۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳۰) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸۳) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱۸) . (۲۱

الشِّعَابِ، يَتَّقِي الله، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ). [خ٢٧٨٦/ م١٨٨٨]

□ ولفظ مسلم: (يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ)، وهو رواية عند البخاري.

٨٠٢٤ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:
 (انْتَدَبَ الله (١) ﴿ لَيْ لَمِنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ؛ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّة.
 وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّة.
 وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ (٢)، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ).
 [خ٣٣/ ١٨٧١]

□ وفي رواية لهما: (تَكَفَّلُ<sup>(٣)</sup> الله لَمِنْ جاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ؛ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ). [خ٣١٢٣]

□ ولهما: (وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلَا أَنَّ رِجالاً مِنَ المُؤْمِنِينَ، لَا تَطِيبُ أُنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، ما تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو في سَبِيلِ الله. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ في سَبِيلِ الله

<sup>(</sup>١) (انتدب الله): أي: سارع بثوابه وحسن جزائه.

<sup>(</sup>٢) (خلف سرية): أو خلاف سرية كما عند مسلم: أي: بعدها.

 <sup>(</sup>٣) (تكفل الله): وفي رواية لمسلم: (تضمن الله): أي: أوجب له الجنة بفضله وكرمه.

ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ).

□ وفي رواية للبخاري: (مَثَلُ الْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ الله ـ والله أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ ـ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ الله لِلْمُجَاهِدِ في سَبِيلِهِ ـ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ الله لِلْمُجَاهِدِ في سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ: أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرٍ أَوْ في سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ: أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَيْمَةٍ).

□ وللبخاري: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ..). [٢٩٧٢]

□ وفي رواية لمسلم: (تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ..).

وفي رواية للنسائي: (حَتَّىٰ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِأَبِّهِمَا كَانَ: إِمَّا بِقَتْلِ، أَوْ وَفَاةٍ، أَوْ أَرُدَّهُ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ..).

٨٠٢٥ - (خ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جَبْرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (ما اغْبَرَّتْ قَدَما عَبْدٍ في سَبِيلِ الله فَتَمَسَّهُ النَّارُ).

□ وفي رواية: عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: (مَنِ اغْبَرَّتْ..) الحديث. [خ٩٠٧]

<sup>(</sup>٤) (لا يكلم أحد): أي: لا يجرح. ٨٠٢٥ وأخرجه/ ت(١٦٣٢)/ ن(٣١١٦)/ حم(١٥٩٣٥).

■ ولفظ الترمذي: (فَهُمَا حَرَامٌ عَلَىٰ النَّارِ)، ولفظ النسائي: (فَهُوَ حَرَامٌ..).

خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ (١) مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ (١)، رَجُلُ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ (٢) فِي سَبِيلِ الله، يَطِيرُ عَلَىٰ مَتْنه (٣)، كُلَّما سَمِعَ هَيْعَةً (٤) أَوْ فَزَعَةً (٥) طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي يَطِيرُ عَلَىٰ مَتْنه (٣)، كُلَّما سَمِعَ هَيْعَةً (٤) أَوْ فَزَعَةً (٥) طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّةُ (٢). أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ (٧) مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ).

\* \* \*

٨٠٢٧ ـ (د) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَىٰ اللهِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُ، فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ. وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَىٰ اللهِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَرِ وَغَنِيمَةٍ. وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّة، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ. وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ

٨٠٢٦\_ وأخرجه/ جه(٣٩٧٧)/ حم(٩١٤٢) (٩٧٢٣) (٢١٧٧١) (١٠٧٧٩).

<sup>(</sup>١) (من خير معاش الناس لهم): المعاش: هو العيش وهو الحياة وتقديره - والله أعلم ـ من خير أحوال عيشهم رجل ممسك.

<sup>(</sup>٢) (ممسك عنان فرسه): أي: متأهب للجهاد. والعنان: الحبل الذي تقاد به الفرس.

<sup>(</sup>٣) (يطير علىٰ متنه): أي: يسرع جداً علىٰ ظهره حتىٰ كأنه يطير.

<sup>(</sup>٤) (هيعة): الصوت عند حضور العدو.

<sup>(</sup>٥) (فزعة): النهوض إلى العدو.

<sup>(</sup>٦) (مظانة): أي: مواطنة التي يرجيٰ فيها.

<sup>(</sup>٧) (شعفة): أعلى الجبل.

[٢٤٩٤১]

بِسَلَامِ (١)، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَىٰ اللهِ رَجُلُكُ).

• صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٨٠٢٨ - (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَجِبَ رَبُّنَا ﷺ: وَعَبِي مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَانْهَزَمَ - يَعْنِي: أَصْحَابَهُ - فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ، فَرَجَعَ حَتَّىٰ أُهَرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ لِمَلَائِكَتِهِ: فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ، فَرَجَعَ حَتَّىٰ أُهْرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي، رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، حَتَّىٰ أُهْرِيقَ دَمُهُ).

• حسن.

٨٠٢٩ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (قَفْلَةٌ كَغُرْوَقٍ) (١٤ ).

• صحيح.

٨٠٣٠ ـ (ت ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يَلِجُ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، حَتَّىٰ يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ نَارِ جَهَنَّمَ).

[ت ۱۳۳۲، ۲۳۱۱ ن۷۰۱۳، ۱۳۸۸ جه ۲۷۷۶]

١٠٢٧\_ (١) (ورجل دخل بيته بسلام): يحتمل وجهين: أحدهما: أن يسلم إذا دخل منزله، والآخر: أن يكون أراد بدخول بيته بسلام، لزوم البيت، طلب السلامة من الفتن. اهـ. مختصراً. (خطابي).

۸۰۲۸\_ وأخرجه/ حم(۳۹٤٩).

٨٠٢٩ وأخرجه/ حم(٦٦٢٥).

<sup>(</sup>١) (قفلة كغزوة): أي: الرجوع من الغزو إلى الوطن، فالمجاهد له أجر في انصرافه إلى أهله؛ كأجره في ذهابه إلى الجهاد.

٨٠٣٠ وأخرجه/ حم(١٠٥٦٠).

□ ولفظ ابن ماجه: (لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُسْلِم).

□ وفي لفظ للنسائي: (لا يَبْكِي أَحَدٌ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، فَتَطْعَمَهُ النَّارُ، حَتَّىٰ يُرَدَّ اللَّبَنُ فِي الضَّرْع..).

#### • صحيح.

٨٠٣١ ـ (ن) عَـنْ أَيِـي هُـرَيْـرَةَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَىٰ قَـالَ: (لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ: مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدُ (١) وَقَارَبَ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ: غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ: غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي عَبْدٍ: الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ).

#### • حسن.

٨٠٣٢ ـ (ن) عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَداً، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً).

□ وفي رواية: (فِي وَجْهِ رَجُلٍ أَبَداً)، وفي رواية: (فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمِ أَبَداً)، وفي رواية: (لَا يَجْمَعُ اللهُ..). [ن٣١١٠\_٣١١٥]

#### • صحيح.

٨٠٣١ وأخرجه/ حم(٨٤٧٩).

<sup>(</sup>۱) (ثم سدد): يفيد أنه مشروط بعدم الانحراف. ۸۰۳۲\_ وأخرجه/ حم(۷٤۸۰) (۸۰۱۲) (۹۲۹۳).

٨٠٣٣ ـ (ن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ ﷺ فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ ﷺ فِي سَبِيلِ اللهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، قَالَ: (أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ ـ إِنْ أَرْجَعْتُهُ ـ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ عَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ).

# • صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٨٠٣٤ ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ \_ كَمَثَلِ اللهِ \_ كَمَثَلِ اللهِ \_ كَمَثَلِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ \_ كَمَثَلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ \_ كَمَثَلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ \_ كَمَثَلِ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ \_ كَمَثَلِ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ \_ كَمَثَلِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يُعَاهِدُ فِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يُعْرَفُونَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يُعْرَفُونَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْرَفُونَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْرَفُونَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْرَفُونَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمُ أَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ يَعْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمُ لِمُعْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَي

#### • صحيح.

مَرْهُ وَاللّٰهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَنُ بِي وَأَسْلَمَ، يَقُولُ: (أَنَا زَعِيمٌ - وَالزَّعِيمُ: الْحَمِيلُ(') - لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ، وَمَاجَرَ، بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ. وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَلِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي اللهِ، بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي اللهِ، بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَىٰ غُرَفِ الْجَنَّةِ. مَنْ فَعَلَ وَلِبَيْتٍ فِي أَعْلَىٰ غُرَفِ الْجَنَّةِ. مَنْ فَعَلَ وَلِكَ: فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا، يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ وَلَا مِنَ الشَّرِ مَهْرَبًا، يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ وَلَا مِنَ الشَّرِ مَهْرَبًا، يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ الْتَعْرِ مَطْلَبًا، وَلَا مِنَ الشَّرِ مَهْرَبًا، يَمُوتُ حَيْثُ الْتَالِ اللهُ يَمُوتَ .

# • صحيح.

٨٠٣٦ - (ت) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ - يَعْنِي:

۸۰۳۳ وأخرجه/ حم(٥٩٧٧).

١٠٣٥\_ (١) (الحميل): الكفيل. والظاهر أنه مدرج من بعض الرواة لتفسير الزعيم. (سندي).

<sup>(</sup>٢) (ربض الجنة): أي: في طرف الجنة داخلها.

يَقُولُ اللهُ عَلَى إِنْ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ، إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةُ، وَإِنْ رَجَعْتُهُ رِجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ). [ت١٦٢٠]

## • صحيح.

مَرْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِشِعْبِ (١) فِيهِ عُينْنَةٌ مِنْ مَاءٍ (٢) عَذْبَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا، وَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِشِعْبِ (١) فِيهِ عُينْنَةٌ مِنْ مَاءٍ (٢) عَذْبَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ، فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّىٰ أَسْتَأُذِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (لَا تَفْعَلُ، أَسْتَأُذِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (لَا تَفْعَلُ، فَلَا اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (لَا تَفْعَلُ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً، أَلَا تُحبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ؟ اغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ (٣)، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ).

#### • حسن.

٨٠٣٨ ـ (ت) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَىٰ اللهِ مِنْ قَطْرَتُهِ اللهِ، وَقَطْرَةُ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ مَنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمِ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي دَمُ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي دَمِ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي اللهِ مَنْ فَرَائِضِ اللهِ اللهِ مَا أَثَرٌ فِي اللهِ مَنْ فَرَائِضِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

. حسن

٨٠٣٩ ـ (جه) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

۸۰۳۷\_ وأخرجه/ حم(۹۲۲۷) (۱۰۷۸٦).

<sup>(</sup>١) (بشعب): الشعب: هو الطريق بين جبلين.

<sup>(</sup>٢) (عيينة): تصغير عين.

<sup>(</sup>٣) (فواق ناقة): هو ما بين الحلبتين من الوقت.

(مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الغُبَارِ، مِسْكاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• حسن .

٠٤٠ - (جه مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ -؛ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ: اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، سَبِيلِهِ -؛ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ: اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرّبِحُ رِبحُ مِسْكٍ).

• حسن صحيح.

اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ سِتِّينَ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ سِتِينَ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ سِتِينَ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ سِتِينَ اللهِ عَنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبَادَةِ الرَّجُلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبْدَةِ الرَّاجُلِ فِي اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْ اللْعَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُوا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا

• إسناده ضعيف.

الْقَتْلَىٰ ثَلَاثَةٌ: مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ، (الْقَتْلَىٰ ثَلَاثَةٌ: مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَاتَلَ حَتَّىٰ قَتَلَ)، قَالَ النَّبِيُّ فِيهِ: (فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ (١) فِي خَيْمَةِ اللهِ، تَحْتَ عَرْشِهِ، لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النَّبُوَّةِ.

ومَُوْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّىٰ يُقْتَلَ)، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ:

٨٠٤٢ وأخرجه/ حم(١٧٦٥٧) (١٧٦٥٨).

<sup>(</sup>١) (الممتحن): الخالص من الشوائب.

(مَصْمَصَةُ (٢) مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ.

ومَنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّىٰ يُقْتَلَ، فَذَاكَ فِي النَّارِ، إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ). [مي٥٥٥]

• إسناده ضعيف.

مَعْدَ اللهِ عُنَّ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَلَمَّا صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَلَنَ تَعْدُو مَعَ أَصْحَابِكَ)؟ فَقَالَ: رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَآهُ، فَقَالَ: (مَا مَنَعَكُ أَنْ تَعْدُو مَعَ أَصْحَابِك)؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَصْلِي اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَنْوَتِهِمْ، قَالَ: (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدُوتِهِمْ).

• ضعيف الإسناد.

مَعْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَامَ تَبُوكَ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ: إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ: رَجُلاً عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَىٰ ظَهْرِ النَّاسِ: إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ: رَجُلاً عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَىٰ ظَهْرِ فَرَسِهِ، أَوْ عَلَىٰ ظَهْرِ بَعِيرِهِ، أَوْ عَلَىٰ قَدَمِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ. وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ: رَجُلاً فَاجِراً يَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ، لَا يَرْعَوِي إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْهُ). [٢١٠٦]

• ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>Y) (مصمصة): أي: شهادته مطهرة له من الذنوب. قال الدارمي: يقال للثوب إذا غسل: مصمص.

٨٠٤٣\_ وأخرجه/ حم(١٩٦٦) (٢٣١٧).

٨٠٤٤ وأخرجه/ حم (١١٣١٩) (١١٣٧٤) (١١٥٤٩).

مَعْدُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: (الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ، حَتَّىٰ قُتِلَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ الْإِيمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ، حَتَّىٰ قُتِلَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا)، وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّىٰ وَقَعَتْ قَلَنْسُوتَهُ. قَالَ: فَمَا أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا)، وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّىٰ وَقَعَتْ قَلَنْسُوتَهُ. قَالَ: (وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ أَدْرِي أَقَلَنْسُوةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. قَالَ: (وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحِ مِنَ الْجُبْنِ، أَتَاهُ الْإِيمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوّ، فَصَدَقَ اللهَ حَتَّىٰ قُتِلَهُ فَهُو فِي الدَّرَجَةِ النَّانِيَةِ. وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً سَهُمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُو فِي الدَّرَجَةِ النَّانِيَةِ. وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وَاخَرَ سَيِّئاً، لَقِيَ الْعَدُوّ، فَصَدَقَ اللهَ حَتَّىٰ قُتِلَ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ النَّالِئَةِ. وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوّ، فَصَدَقَ اللهَ حَتَّىٰ قُتِلَ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ النَّالِئَةِ. وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَقَ اللهَ حَتَّىٰ قُتِلَ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ).

• ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٨٠٤٧ - (جه) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ اللَّهِ مَنْ عَمْرِهِ بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: (مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ).

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

٨٠٤٦ وأخرجه/ حم(١٤٢١) (١٤٢٣) (١٤٧٢) (١٥٢١٠).

<sup>(</sup>١) (عقر): قتل.

<sup>(</sup>٢) (أهريق): أي: سأل، والمراد: قتل.

٨٠٤٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ مَا النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ مَا أَنْ يَكُفِتَهُ (١) إِلَىٰ مَغْفِرَتِهِ (الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَضْمُونٌ عَلَىٰ اللهِ، إِمَّا أَنْ يَكُفِتَهُ اللهِ مَنْفُلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ (٢)، حَتَّىٰ يَرْجِعَ). [جه٢٥٤٤]

• صحيح.

٨٠٤٩ ـ (مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ: أَنَّ مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، مَرَّ عَلَىٰ مَالِكِ ـ وَهُو يَقُودُ فَرَساً وهو عَلَىٰ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ـ أَوْ حَبِيبٌ مَرَّ عَلَىٰ مَالِكٍ ـ وَهُو يَقُودُ فَرَساً وهو يَمْشِي، فَقَالَ: أَلا تَرْكَبْ حَمَلَكَ اللهُ (١٥) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ). [مي٢٤٤٢]

• صحيح.

مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لِكُلِّ نَبِيٍّ وَلَكُلِّ نَبِيٍّ وَلَكُلِّ نَبِيٍّ وَلَكُلِّ نَبِيٍّ وَلَكُلِّ نَبِيًّ وَرَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَىٰ). [حم١٣٨٠٧]

• إسناده ضعيف.

١٠٥١ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَىٰ النَّارِ). [حم١٤٩٤٧]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

٨٠٥٢ \_ (حم) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ قَيْسٍ - أَخِي أَبِي مُوسَىٰ

٨٠٤٨\_ (١) (يكفته): أي: يضمه.

<sup>(</sup>٢) (لا يفتر): أي: مستمر لا ينقطع عن عمله في الصلاة والصيام.

٨٠٤٩ وأخرجه/ حم (٢١٩٦٢) (٢١٩٦٣).

<sup>(</sup>١) أي: يسر الله لك ما تركب عليه.

الْأَشْعَرِيِّ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي فِي سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ).

• إسناده حسن.

مُ مَ مَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الظَّهْرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّهُ أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الظَّهْرَ، ثُمَّ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَأُودِّعَهُ، فَيَدْعُو لِي أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الظَّهْرَ، ثُمَّ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَأُودِّعَهُ، فَيَدْعُو لِي أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الظَّهْرَ، ثُمَّ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَأُودِّعَهُ، فَيَلَ الرَّجُلُ بِكَعْوَةٍ تَكُونُ شَافِعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّا صَلَّىٰ النَّبِيُ عَلَيْهِ، أَقْبَلَ الرَّجُلُ مُسَلِّماً عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ (أَتَدْرِي بِكُمْ سَبَقَكَ مُسَلِّماً عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَتَدْرِي بِكُمْ سَبَقَكَ مُسَلِّماً عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَلَهُ مُرْبِي بِعَدْوَتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ سَبَقُولَ بِأَبْعَدِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ سَبَقُوكَ بِأَبْعَدِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَالْمَغْمِيلَةِ).

• إسناده ضعيف.

مُحُمْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ! انْطَلَقَ زَوْجِي غَازِياً، وَكُنْتُ أَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ أَتَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! انْطَلَقَ زَوْجِي غَازِياً، وَكُنْتُ أَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ إِذَا صَلَّىٰ وَبِفِعْلِهِ كُلِّهِ، فَأَحْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُبْلِغُنِي عَمَلَهُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ، فَقَالَ لَهَا: (أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَقُومِي وَلَا تَقْعُدِي، وَتَصُومِي وَلَا تُقْطِرِي، لَهَا: (أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَقُومِي وَلَا تَقْعُدِي، وَتَصُومِي وَلَا تُقْطِرِي، وَتَصُومِي وَلَا تُقْطِي بِيَدِهِ! وَوَلَا تَقْطِي بِيَدِهِ! لَوْ طُوِّقْتِيهِ مَا بَلَغْتِ الْعُشْرَ اللهِ! فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ طُوِّقْتِيهِ مَا بَلَغْتِ الْعُشْرَ اللهِ! فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ طُوِّقْتِيهِ مَا بَلَغْتِ الْعُشْرَ وَلَا تَقْرِيهِ مِنْ عَمَلِهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ)؟

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

٨٠٥٥ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ وَ لَا بِأَصَابِعِهِ هَوُلَاءِ الثَّلَاثِ: الْوُسْطَىٰ وَالسَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ فَجَمَعَهُنَّ وَقَالَ: وَأَيْنَ هَوُلَاءِ الثَّلَاثِ: الْوُسْطَىٰ وَالسَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ فَجَمَعَهُنَّ وَقَالَ: وَأَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ، أَوْ اللهِ تَعَالَىٰ، أَوْ لَمُجَاهِدُونَ؟ \_ فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِهِ وَمَاتَ؛ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ؛ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ؛ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَمَنْ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَمَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَمَنْ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَمَنْ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَمَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَمَنْ مَا سَمِعْتُهَا مِنْ أَحِدِ مِنَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَمَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَمَنْ مَا سَمِعْتُهَا مِنْ أَحِدِ مِنَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَمَنْ مَاتَ قَعْصًا لَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَمَنْ مَاتَ قَعْصًا لَا ).

## • إسناده ضعيف.

النّبِيِّ عَشْوَ فَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ النّبِيِّ عَشْوَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (الصّلاةُ). ثُمَّ قَالَ: (الصّلاةُ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: (الصّلاةُ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: (الصّلاةُ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ). قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (آمُرُكَ بِالْوَالِدَيْنِ خَيْراً)، الرَّجُلُ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (آمُرُكَ بِالْوَالِدَيْنِ خَيْراً)، قَالَ وَاللّهِ عَلْمُ بِالْحَقِّ نَبِيّاً! لَأَجَاهِدَنَّ وَلَأَتْرُكَنَّهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (آلَهُ عَلَمُ مَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (آلَتُ اللهِ عَيْهِ: (أَنْتَ أَعْلَمُ).

## • إسناده ضعيف.

٨٠٥٧ \_ (حم) عَن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ وَمُولِ اللهِ ﷺ: (مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ)،

٨٠٥٥\_ (١) أي: قتلاً سريعاً.

قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، يَتَّقِي اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ).

• حديث صحيح.

٨٠٥٨ - (حم) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَهُ وَالْقَائِمِ لَيْلَهُ، حَتَّىٰ (مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَهُ وَالْقَائِمِ لَيْلَهُ، حَتَّىٰ يَرْجِعُ مَتَىٰ يَرْجِعُ مَتَىٰ يَرْجِعُ ).

• حديث صحيح.

٨٠٥٩ - (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : (مَنْ قَالَلَ : (مَنْ قَالَلَ ).
 إفي سَبِيلِ اللهِ رَجَّلُ فُواقَ نَاقَةٍ حَرَّمَ اللهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ النَّارَ).

• حديث قوي لغيره.

قَالَ: فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَأَنْ أُوحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَأَنْ أُحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ أُوحِهِ وَأَنْ أُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَنْ أُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَّا اثْنَتَانِ فَوَاللهِ مَا أُطِيقُهُمَا: الْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ مَنْ وَلَى اللهِ! وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَعَمُوا أَنَّهُ مَنْ وَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَعَشُرُ دَوْدٍ هُنَّ اللهُ بَرَا اللهِ عَنْهُمْ وَعَشُرُ دَوْدٍ هُنَّ اللهُ عَنْهُمْ وَعَشْرُ دَوْدٍ هُنَّ وَكَلِهُ مَا لِي؛ إِلَّا غُنَيْمَةٌ وَعَشْرُ ذَوْدٍ هُنَّ وَكَرِهَتِ الْمَوْتَ، وَالصَّدَقَةُ. فَوَاللهِ مَا لِي؛ إِلَّا غُنَيْمَةٌ وَعَشْرُ ذَوْدٍ هُنَّ وَكَرِهَتِ الْمَوْتَ، وَالصَّدَقَةُ. فَوَاللهِ مَا لِي؛ إِلَّا غُنَيْمَةٌ وَعَشْرُ ذَوْدٍ هُنَّ وَكَرِهَتِ الْمَوْتَ، وَالصَّدَقَةُ. فَوَاللهِ مَا لِي؛ إِلّا غُنَيْمَةٌ وَعَشْرُ ذَوْدٍ هُنَّ وَكَرِهَتِ الْمَوْتَ، وَالصَّدَقَةُ. فَوَاللهِ مَا لِي؛ إِلّا غُنَيْمَةٌ وَعَشْرُ ذَوْدٍ هُنَّ وَكَرُهَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رجاله ثقات.

فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَاهُ، قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنْ يُقِيمَ فِي ذَلِكَ الْغَارِ، فَيَقُوتُهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ مَاءٍ، وَيُصِيبُ مَا حَوْلَهُ مِنَ البَقْلِ، وَيَتَخَلَّىٰ مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ أَذِنَ لِي فَعَلْتُ وَإِلَّا لَمْ أَفْعَلْ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِلنِّي مَرَرْتُ بِغَارٍ فِيهِ مَا يَقُوتُنِي مِنَ المَاءِ وَالْبَقْلِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ إِلنِّي اللهِ إِلنِّي مَرَرْتُ بِغَارٍ فِيهِ مَا يَقُوتُنِي مِنَ المَاءِ وَالْبَقْلِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَعَلَّتُ وَلِكَ لَهُ مُرَدْتُ بِغارٍ فِيهِ مَا يَقُوتُنِي مِنَ المَاءِ وَالْبَقْلِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى مَنَ الدُّنْيَا، قالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللهِ فَعَلَى اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ عَيْ اللهُ عَيْ اللهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الطَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الطَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الطَّفِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِيلِ اللهُ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الطَّفِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِيلِ اللهُ مَنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الطَّفَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِيلِ اللهُ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الطَّقَامُ الْمَا فِيها، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الطَّقَامُ الْحَدِي الْمَا فِيها، وَلَمُقَامُ الْحَدِي الْمَا فِيها، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الطَّقَامُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### • إسناده ضعيف.

٨٠٦٢ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ مُكَاتِباً لَهَا دَخَلَ عَلَيْهَا بِبَقِيَّةِ مُكَاتِباً لَهَا دَخَلَ عَلَيْهَا بِبَقِيَّةِ مُكَاتَبِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَنْتَ غَيْرُ دَاخِلٍ عَلَيَّ غَيْرَ مَرَّتِكَ هَذِهِ، فَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ مُكَاتَبِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَنْتَ غَيْرُ دَاخِلٍ عَلَيَّ غَيْرَ مَرَّتِكَ هَذِهِ، فَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ). [حم ٢٤٥٤٨]

• إسناده حسن.

٨٠٦٣ ـ (حم) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (خَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ نْيَا وَمَا فِيهَا). [حم٥٢٧٢٥]

• حديث صحيح.

٨٠٦٤ - (حم) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَجْمَعُ اللهُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ غُبَاراً فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ، وَمَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَ اللهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَىٰ النَّارِ. وَمَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ عَنْهُ النَّارَ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْتَعْجِلِ. وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْتَعْجِلِ. وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، مَسِيلِ اللهِ خَتَمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشَّهَدَاءِ، لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُهَا مِثْلُ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ، يَعْرِفُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، يَقُولُونَ: فُلَانُ وَرِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ، يَعْرِفُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، يَقُولُونَ: فُلَانُ عَلَى سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْجَبَتُ لَهُ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ).

• حديث صحيح بشواهده، دون قوله: «ألف سنة للراكب المستعجل».

[وانظر: ٥٣٧٣، ٣٤٣٨، ١٣٦٤٨، ١٣٦٤٩.

وانظر باب: (حتى يقولوا: لا إله إلا الله) الأحاديث ٧٩ \_ ٨٢].

# ٣ - باب: فضل الرباط في سبيل الله

مَّ مَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَبُّولَ الله عَلَيْهَا، وَمَوْلَ الله عَلَيْهَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ فَالَ: (رِبَاطُ يَوْمٍ (١) فِي سَبِيلِ الله، خَيْرٌ منَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ منَ الجَنَّةِ، خَيْرٌ منَ الدُّنِيْا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ (٢) يَرُوحُهَا سَوْطِ أَحَدِكُمْ منَ الجَنَّةِ، خَيْرٌ منَ الدُّنِيْا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ (٢) يَرُوحُهَا

۵۶۰۸ و أخرجه / ت(۱۲۵۸) (۱۲۶۸) ن(۱۱۱۸) جه (۲۰۷۲) می (۱۳۹۸) حمر (۲۰۵۱) (۱۲۰۵۱ - ۲۷۵۸) (۱۷۷۷) (۱۶۸۲۲) (۱۸۸۲۷) (۱۸۸۲۲) (۱۸۸۲۲) (۱۸۸۲۲) (۱۸۸۲۲) (۱۸۸۲۲) (۱۸۸۲۲) (۱۸۸۲۲) (۱۸۸۲۲)

<sup>(</sup>١) (رباط يوم): الرباط: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار، لحراسة المسلمين منهم.

<sup>(</sup>٢) (والروحة يروحها): الروحة: السير من الزوال إلىٰ آخر النهار.

الْعَبْدُ في سَبِيلِ الله، أَوِ الْغَدْوَةَ (٣)، خير مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا). [خ٢٨٩٤ (٢٧٩٤)/ م١٨٨١]

□ واقتصر مسلم علىٰ ذكر الغدوة والروحة.

٨٠٦٦ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بنِ مالكٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَغَدُوةٌ فَي سَبِيلِ الله، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا). [خ٢٧٩٢/ م١٨٨٠]

□ وفي رواية للبخاري: (لَرَوْحَةٌ في سَبِيلِ الله، أَوْ غَدْوَةٌ، خَيْرٌ مَنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ (١) مِنَ الْجَنَّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ مَنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيها. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلاَّتُهُ رِيحاً، وَلَنَصِيفُهَا (٢) عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيها).

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَقَابُ قَوْسٍ فَي النَّبِيِّ قَالَ: (لَقَابُ قَوْسٍ في الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ، وَقَالَ: لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ في سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِمَّا تَطلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ). [خ ٢٧٩٣/ م ٢٨٨١]

□ ولفظ مسلم: (وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَدْوَةٌ، خَيْرٌ مِنَ اللهُ فَيَا وَمَا فِيهَا).

<sup>(</sup>٣) (أو الغدوة): الغدوة: السير أول النهار إلى الزوال، و«أو» هنا للتقسيم لا للشك، والمعنى: أن الثواب حال بكل منهما.

<sup>(</sup>۱۲۵۳) (۱۳۳۰) حـم(۱۳۳۰) جـه (۱۲۵۰) حـم (۱۲۳۰) (۱۳۳۰) (۱۲۴۳) (۱۲۴۳) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲) (۱۲۲۰۲)

<sup>(</sup>١) (ولقاب قوس أحدكم): أي: قدره: والقاب معناه: القدر.

<sup>(</sup>٢) (ولنصيفها): أي: خمارها.

۸۰۹۷ وأخرجه/ ت(۱۶۹۱)/ جه (۲۷۵۵)/ حم (۱۰۲۰) (۱۰۲۰) (۱۰۸۸۳) (۱۰۹۰۲).

■ زاد في رواية عند أحمد: وَقَرَأَ: ﴿ فَمَن زُحْزَحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [آل عمران:١٨٦].

٨٠٦٨ ـ (م) عَنْ أَبِي أَيوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ). [م١٨٨٣]

٨٠٦٩ ـ (م) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ، جَرَىٰ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلَهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ (١). [١٩١٣]

■ وعند الترمذي: (وَنُمِّي لَهُ عَمَلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

\* \* \*

٠٧٠ - (ت ن جه مي) عَنْ أَبِي صَالِح - مَوْلَىٰ عُثْمَانَ - قَال: سَمِعْتُهُ مِنْ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ، وَهُوَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْمَنْبَرِ يَقُولُ: إِنِّي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ، لِيَخْتَارَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

[تُ ١٦٦٧/ ن٣١٦٩، ٣١٧٠/ جه ٢٧٦٦/ مي ٢٤٦٨]

وهو عند ابن ماجه: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وفيه: (لَمْ يَمْنَعْنِي

٨٠٩٨ وأخرجه/ ن(٣١١٩)/ حم(٢٣٥٨٦).

<sup>(</sup>۳۳۷۳ه) (۲۳۷۲۸) وأخرجه/ ت(۱۲۱۵) ن(۳۱۱۷) (۸۲۱۳) - مر(۲۳۷۲۸) (۲۳۷۳۸) (۲۳۷۳۸).

<sup>(</sup>١) (الفتان): أي: الفتنة في القبر.

٠٧٠٠ وأخرجه/ حم(٤٣٣) (٤٤٢) (٤٧٠) (٤٧٠) (٤٧٠) (٥٥٨).

أَنْ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ؛ إِلَّا الضِّنُّ (١) بِكُمْ وَبِصَحَابَتِكُمْ (٢) (٣).

□ وفي رواية للنسائي لم يذكر كلمة «مِنَ الْمَنَاذِلِ»، وكذا ابن ماجه.

□ وعند الدارمي: (مِنْ أَلْفِ عام).

• حسن.

٨٠٧١ ـ (د ت) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَىٰ عَمَلِهِ؛ إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ (كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَىٰ عَمَلِهِ؛ إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْكَيْتِ يُخْتَمُ عَلَىٰ عَمَلِهِ؛ إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ اللهِ عَلَىٰ عَمَلُهُ إِلَٰ الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ مِنْ فَتَانِ الْقَبْرِ).

□ زاد الترمذي: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهِدُ مَنْ جَاهِدُ مَنْ جَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ).

#### • صحيح.

١٠٧٢ ـ (ت ن مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُمْسِكُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ إِلَّا لَٰذِي يَتْلُوهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي عَنَيْمَةٍ لَهُ يُؤدِّي وَلَا يُعْطِي).

□ ولفظ النسائي والدارمي: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً)؟

<sup>(</sup>١) (الضن): البخل.

<sup>(</sup>٢) (بصحابتكم): أي: بصحبتكم.

<sup>(</sup>٣) في «الزوائد»: في إسناده عبد الرحمٰن بن زيد ضعفه أحمد وغيره.

٨٠٧١ وأخرجه/ حم(٢٣٩٥١) (٢٣٩٥٤) (٢٣٩٦٥).

۸۰۷۲ وأخرجه / ط(۲۷۱) (۲۱۱۲) (۲۱۲۷) (۲۹۲۷) (۲۹۲۸) (۲۹۲۸) (۲۹۲۸) (۲۹۲۸) (۲۹۲۸) (۲۹۲۸) (۲۹۲۸)

قُلْنَا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَىٰ حَتَّىٰ يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ، وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الرَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ، وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ عَلَىٰ وَلَا يُعْطِى بِهِ).

■ ولفظ أحمد: (مَا فِي النَّاسِ مِثْلُ رَجُلٍ آخِذٍ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ، وَيَجْتَنِبُ شُرُورَ النَّاسِ، وَمِثْلُ آخَرَ بَادٍ فِي نَعَمِهِ يَقْرِي ضَيْفَهُ وَيُعْطِي حَقَّهُ).

## • صحيح.

٨٠٧٣ ـ (مي) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَىٰ عَمَلِهِ؛ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: (كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَىٰ عَمَلِهِ؛ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُجُرَىٰ لَهُ عَمَلُهُ حَتَّىٰ يُبْعَثَ).

■ زاد في رواية لأحمد: (وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ). [حم١٧٣٥]

• إسناده ضعيف.

٨٠٧٤ - (جه) عَنْ أَبِسِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ، أَجْرَىٰ عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأَجْرَىٰ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَانِ، وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَ يَعْمَلُ، وَأَجْرَىٰ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَانِ، وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِناً مِنَ الْفَتَانِ، وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِناً مِنَ الْفَتَانِ، وَبَعَثُهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِناً مِنَ الْفَزَعِ).

• صحيح.

٨٠٧٣\_ وأخرجه/ حم(١٧٣٥٩) (١٧٤٣٥) (١٧٤٣٦).

٨٠٧٥ ـ (جه) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، مُحْتَسِباً، مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، مُحْتَسِباً، مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ وَأَعْظَمُ أَجْراً \_ أُرَاهُ قَالَ: \_ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، فَإِنْ رَدَّهُ اللهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ سَالِماً، لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، فَإِنْ رَدَّهُ اللهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ سَالِماً، لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيَّةً أَلْفَ سَنَةٍ، وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ، وَيُجْرَىٰ لَهُ أَجْرُ الرِّبَاطِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ).

## • موضوع.

٨٠٧٦ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (رِبَاطُ يَوْم خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ).

• صحيح لغيره.

٨٠٧٧ \_ (حم) عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَتْ: (مَنْ رَابَطَ فِي شَيْءٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَجْزَأَتْ عَنْهُ رِبَاطَ سَنَةٍ). [حم٢٧٠٤]

• إسناده ضعيف.

٨٠٧٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قِيدُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا، وَلَنَصِيفُ امْرَأَةٍ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا، وَلَنَصِيفُ امْرَأَةٍ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا). قالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا النَّصِيفُ؟ قَالَ: الْخِمَارُ.

• صحيح لغيره.

# ٤ \_ باب: درجات المجاهدين

٨٠٧٩ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (مَنْ آمَنَ بَالله وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقّاً عَلَىٰ الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جاهَدَ في سَبِيلِ الله، أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة ، جاهَدَ في سَبِيلِ الله، أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: (إِنَّ في الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدينَ في سَبِيلِ الله، ما بَيْنَ الدَّرَجَتينِ كَمَا مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدينَ في سَبِيلِ الله، ما بَيْنَ الدَّرَجَتينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَأَسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَأَسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَىٰ الْجَنَّةِ ـ أَرَاهُ قالَ: وفَوَقَهُ عَرْشُ الرَّحْمِنِ ـ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَىٰ الْجَنَّةِ ـ أَرَاهُ قالَ: وفَوَقَهُ عَرْشُ الرَّحْمِنِ ـ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَىٰ الْجَنَّةِ ـ أَرَاهُ قالَ: وفَوَقَهُ عَرْشُ الرَّحْمِنِ ـ وَمِنْهُ تَفَجَرُ الْلهُ الله لَاجْنَةِ، وأَعْلَىٰ الْجَنَّةِ ـ أَرَاهُ قالَ: وفَوَقَهُ عَرْشُ الرَّحْمِنِ ـ وَمِنْهُ تَفَجَرُ

□ وفي رواية: ـ بغير شك ـ (وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمنِ). [خ٧٤٢٣]
 ■ وفي رواية عند أحمد بلفظ: (هَاجَرَ أَوْ جَلَسَ). [حم٤٧٤٨]

\* \* \*

۸۰۷۹ و أخرجه / حم(۳۱۹۱) . ۸۰۸۰ و أخرجه / ن(۳۱۳۱) / حم(۱۱۱۰۲).

الصَّلاة، وَآتَىٰ الزَّكَاة، وَمَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَلَلَهِ الصَّلاة، وَآتَىٰ الزَّكَاة، وَمَاتَ فِي مَوْلِدِهِ)، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نُحْبِرُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، هَاجِراً أَو مَاتَ فِي مَوْلِدِهِ)، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نُحْبِرُ أَنْ يَعْفِرَ لَهُ، هَاجِراً أَو مَاتَ فِي مَوْلِدِهِ)، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نُحْبِرُ بِهَا النَّاسَ، فَيَسْتَبْشِرُوا بِهَا، فَقَالَ: (إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، بَيْنَ كُلِّ وَلَا تَطِيبُ وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ \_ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا تَطِيبُ وَلَوْدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ، وَلَا تَعْدِي \_ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ، ثُمَّ أُفْتُلُ، أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي \_ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ، ثُمَّ أُفْتِلُ، ثُمَّ أَفْتُلُ، .

• حسن الإسناد.

## ٥ \_ باب: فضل الشهادة واستحباب طلبها

٨٠٨٢ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ (مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ، لَهُ عِنْدَ الله خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ اللَّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ اللَّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ إِلَّا الشَهِيدُ، لِمَا يَرَىٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ اللَّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ إِلَّا الشَهِيدُ، لِمَا يَرَىٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ اللَّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ). [خ ٢٧٩٥/ م ٢٧٩٥]

□ وفي رواية لهما: (ما أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنْيَا، وَلَهُ ما عَلَىٰ الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّىٰ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَىٰ مِنَ الْكَرَامَةِ).

■ ولفظ النسائي: (يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ ﷺ

۸۰۸۲ وأخــرجــه/ ت(۱۲۲۱) (۱۲۲۱) ن(۱۲۲۱) مــي(۹۰۶۲)/ حـم(۱۲۲۷) (۱۲۲۷۱) (۱۲۷۲۱) (۱۲۷۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۳۱) (۱۲۹۳۱) (۱۲۰۳۳) (۱۲۰۳۳)

يَا ابْنَ آدَمَ! كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَك؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ: سَلْ وَتَمَنَّ، فَيَقُولُ: أَنْ تَرُدَّنِي إِلَىٰ الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَىٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ).

٨٠٨٣ ـ (م) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً، أُعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ). [١٩٠٨]

١٩٠٨٤ (م) عَنْ سَهلِ بنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ سَأَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ). [١٩٠٩]

\* \* \*

٨٠٨٥ ـ (٥) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْوِ نَعْوِلُ: (مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَنْ مِنْ وِجُلِ مُسْلِمٍ فُواقَ نَاقَةٍ (١) وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقاً، ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهَ، فَعْلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ) اللفظ كَالْمِسْكِ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهَ، فَعْلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ) اللفظ للنسائى. [٢٤٣٩/ ٢٧٩٤ / ٢٤٩٤]

□ واقتصرت رواية ابن ماجه على الجملة الأولى، وكذا الدارمي وزاد: وَهُوَ ـ أي: الْفُوَاقَ ـ قَدْرُ مَا يَدُرُّ حَلَبُهَا لِمَنْ حَلَبَهَا.

• صحيح.

۸۰۸۵ و أخرجه/ د(۱۵۲۰)/ ت(۱۲۵۳)/ ن(۳۱۲۱)/ جه(۲۷۹۷)/ مي(۲٤٠٧). ۸۰۸۵ و أخرجه/ حم(۲۲۰۱۶) (۲۲۰۱۰) (۲۲۱۱۰) (۲۲۱۱۶).

<sup>(</sup>١) (فواق ناقة): هو ما بين الحلبتين من الوقت.

٨٠٨٦ ـ (ن) عَنِ ابْنِ أَبِي عَمِيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ، وَأَنَّ لَهَا اللَّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ). قَالَ ابْنُ أَبِي عَمِيرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (وَلَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْمَدَرِ). وَالْمَدَرِ).

• حسن.

٨٠٨٧ ـ (ن) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ، وَلَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَلَهَا الدُّنْيَا إِلَّا الْقَتِيلُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ). [ن٣١٥٩]

• حسن صحيح.

٨٠٨٨ ـ (ت جه) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: (لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمُنُ مِنَ الْفَزَعِ وَيَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمُنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُرْوَّجُ الْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ).

□ والذي عند ابن ماجه: (وَيُحَلَّىٰ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ)، ولم يذكر التاج، وكذا عدد الزوجات.

• صحيح.

۸۰۸۱\_ وأخرجه/ حم(۱۷۸۹٤). ۸۰۸۷\_ وأخرجه/ حم(۲۲۷۱) (۲۲۷۲). ۸۰۸۸\_ وأخرجه/ حم(۱۷۱۸۲).

٨٠٨٩ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: شَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن.

٠٩٠ - (د) عَنْ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ خَلَّادٍ، وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ (١)، تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا، وَهُوَ مَقْتُولٌ، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ مَقْتُولٌ، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ؟ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي، فَقَالَ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ؟ فَقَالَتْ: وَلِيمَ ذَاكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ)، قَالَتْ: وَلِيمَ ذَاكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَهْلُ الْكِتَابِ). [دکمه۲]

• ضعيف.

٨٠٩١ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّىٰ تَبْتَدِرَهُ (١٠) وَخَتَاهُ، كَأْنَهُمَا ظِئْرَانِ (١٠) أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا (٣) فِي بَرَاحٍ (١٠) مِنَ الْأَرْضِ، وَوْجَتَاهُ، كَأْنَهُمَا ظِئْرَانِ (٢٠) أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا (٣) فِي بَرَاحٍ (١٠) مِنَ الْأَرْضِ، وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا). [جه٢٧٩٨]

• ضعيف جداً.

٨٠٩٠ (١) (منتقبة): أي: غطت وجهها بالنقاب.

٨٠٩١ وأخرجه/ حم(٧٩٥٥) (٩٥٢٠).

<sup>(</sup>١) (تبتدره): تسبق إليه.

<sup>(</sup>٢) (ظئران): مثنىٰ ظئر، وهي المرضعة غير ولدها.

<sup>(</sup>٣) (أضلتا فصيليهما): أضل: أضاع. والفصيل: ولد الناقة: أي: ضاع ولدهما.

<sup>(</sup>٤) (براح): المتسع من الأرض، لا زرع فيه ولا شجر.

١٠٩٢ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الشُّهَدَاءُ عَلَىٰ بَارِقِ (١) نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيّاً).

• إسناده حسن.

١٠٩٣ ـ (حم) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ ﷺ وَيُلُ سِتَّ خِصَالٍ: أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَلَّىٰ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، وَيُزَوَّجَ مِنَ الْحُورِ دَمِهِ، وَيُرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَلَّىٰ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، وَيُزَوَّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُخَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعَ عَلَىٰ الْعِينِ، وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعَ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجَ الْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَقَّعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَاناً مِنْ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَقَّعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَاناً مِنْ الْحَورِ الْعِينِ، وَيُشَقَعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَاناً مِنْ الْعَينِ، وَيُشَقَعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَاناً مِنْ الْعَينِ، وَيُشَقَعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَاناً مِنْ الْكَارِبِهِ).

• رجاله ثقات.

٨٠٩٤ - (حم) عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ - رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يُعْطَىٰ الشَّهِيدُ سِتَّ خِصَالٍ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ: يُكَفَّرُ عَنْهُ كُلُّ خَطِيئَةٍ، وَيُرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ دَمِهِ: يُكَفَّرُ عَنْهُ كُلُّ خَطِيئَةٍ، وَيُرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعَينِ، وَيُوَمَّنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُحَلَّىٰ حُلَّةَ الْإِيمَانِ).
 الْإيمانِ).

• حديث حسن.

٨٠٩٥ ـ (حم) عَنْ نُعَيْم بْنِ هَمَّارٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ:

٨٠٩٢ (١) قال السندي: لعل المراد به: الموضوع الذي يبرق منه النهر ويظهر.

أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الَّذِينَ إِنْ يُلْقَوْا فِي الصَّفِّ لا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا، أُولَئِكَ يَتَلبَّطُون (١) فِي الْغُرَفِ الْعُلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ). [حر٢٢٤٧٦]

## • حديث قوي.

مَر الْخُطَّابِ قَالَ: كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ، وَدِينُهُ حَسَبُهُ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ، وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ شَاءَ، فَالْجَبَانُ يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَؤُوبُ بِهِ شَاءَ، فَالْجَبَانُ يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَؤُوبُ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِهِ، وَالْقَتْلُ حَتْفُ مِنَ الْحُتُوفِ، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ إِلَىٰ رَحْلِهِ، وَالْقَتْلُ حَتْفُ مِنَ الْحُتُوفِ، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَىٰ اللهِ.

[وانظر: ۸۰۰۰، ۱۱۲۸۲].

# ٦ - باب: الشهداء أحياء عند ربهم

٨٠٩٧ - (م) عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿وَلاَ جَسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُونَا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبِهِمَ مُرْدَقُونَ ﴿ اللّهِ عَمْراناً. قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَمْ الْدُواحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إلى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ. فَاطَّلَعَ إلَيْهِمْ ربهم اللّهَ عَنْ فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيئاً؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي؟ وَنَحْنُ الطّلَاعَةَ، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيئاً؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي؟ وَنَحْنُ اللّهَمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ! نُرِيدُ أَنْ تَرُدً أَرْوَاحَنَا في أَنْ يُسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا رَأَوْا أَنْ يُسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا رَأَوْا فَيَا لَيْ يُرْبُدُ أَنْ يُشَرِّكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ! نُرِيدُ أَنْ تَرُدً أَرْوَاحَنَا في الْمَا لَوْنَا في اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْوَا: يَا رَبِّ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْوَا فَيُ اللّهُ الْمُوا في أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ! نُرِيدُ أَنْ تُرُدً أَرُواحَنَا في

٨٠٩٥ (١) (يتلبطون): أي: يتمرغون.

۸۰۹۷ وأخرجه/ ت(۳۰۱۱)/ جه(۲۸۰۱)/ می(۲٤۱۰).

أَجْسَادِنَا حَتَّىٰ نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَلَمَّا رَأَىٰ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ، تُرِكُوا).

■ زاد في رواية للترمذي: (وَتُقْرِئُ نَبِيَّنَا السَّلَامَ، وَتُخْبِرُهُ عَنَّا أَنَّا قَدْ رَضِينَا وَرُضِيَ عَنَّا (١٠١م] قَدْ رَضِينَا وَرُضِيَ عَنَّا (١٠).

[انظر: ١٨٦١، ١٨٦٢].

## ٧ \_ باب: الجنة تحت ظلال السيوف

٨٠٩٨ - (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنه قَالَ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ)، فَقَامَ رَجُلٌ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ رَثُّ الْهَيْئَةِ (١)، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَىٰ! آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ، هُذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ، ثُمَّ مَشَىٰ بِسَيْفِهِ إِلَىٰ الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّىٰ قُتِلَ.

[وانظر: ٨١٧٣]

# ٨ \_ باب: الشهادة تكفر الخطايا إلا الدَّين

٨٠٩٩ - (م) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ: (أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله، وَالْإِيمَان بِالله أَفْضَلُ الأَعْمَالِ).

<sup>(</sup>١) قال الترمذي عن هذه الرواية: حديث حسن. وقال الألباني: ضعيف الإسناد. ٨٩٨\_ وأخرجه/ ت(١٦٥٩)/ حم(١٩٥٣٨) (١٩٦٨٠).

<sup>(</sup>١) (رث الهيئة): أي: خَلْق الثياب.

<sup>(</sup>٢) (جفن سيفه): أي: غمده.

۸۰۹۹ وأخرر جـه / ت(۱۷۱۲) / ن(۳۱۵۸ ـ ۳۱۵۸) مـي (۲٤۱۲) ط(۲۰۰۳) / حر(۲۲۰۲۲) (۲۲۲۲۲).

فَقَام رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ الله تُكَفَّرُ عَنِي سَبِيلِ الله عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ: (نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (كَيْفَ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ مُدْبِرٍ؛ إِلَّا رَسُولُ الله عَلَيْ مُدْبِرٍ؛ إِلَّا رَسُولُ الله عَلَيْ مُدْبِرٍ؛ إلَّا مَسُولُ الله عَلَيْ مُدْبِرٍ؛ إلَّا الله الله عَلَيْ عَبْرِيلَ عَلَيْ قَالَ لِي ذلِك).

■ وعند الدارمي في أوله: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهِ ﷺ قَامَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنْهُ؛ إِلَّا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنْهُ؛ إلَّا الْفَرَائِضَ . . . الحديث.

٨١٠٠ - (م) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ الله يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ؛ إِلَّا الدَّيْنَ).

□ وفي رواية: (يُغْفَرُ للشهيدِ كلُّ ذَنْبٍ؛ إِلا الدَّيْنَ). [م١٨٨٦]

\* \* \*

رَجُلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَهُوَ وَهُوَ عَلَ الْبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي سَيِّنَاتِي؟ قَالَ: (نَعَمْ). ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً مَقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي سَيِّنَاتِي؟ قَالَ: (مَا قُلْتَ)؟ قَالَ: (مَا قُلْتَ)؟ قَالَ: (مَا قُلْتَ)؟ قَالَ: (مَا قُلْتَ)؟ قَالَ: أَرْأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي سَيِّئَاتِي؟ قَالَ: (نَعَمْ؛ إِلَّا الدَّيْنَ، سَارَنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفاً). [ن٥٥٥]

• حسن صحيح.

٨١٠٠ وأخرجه/ حم(٧٠٥١).

٨١٠١ وأخرجه/ حم(٨٠٧٥) (٨٣٧١).

مَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْقَتْلُ فِي اللهِ عَلَيْهُ: (الْقَتْلُ فِي اللهِ عَلَيْهُ: النَّبِيُّ عَلَيْهُ: سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِلَّا الدَّيْنَ)، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: [ت-١٦٤] (إِلَّا الدَّيْنَ).

#### • صحيح.

النّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهِدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي، فَقُتِلْتُ صَابِراً النّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي، فَقُتِلْتُ صَابِراً مُحْتَسِباً مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، فَأَعَادَ ذَلِكَ مُحْتَسِباً مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، فَأَعَادَ ذَلِكَ مُرّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ: (إِنْ لَمْ تَمُتْ، وَعَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عِنْدَكَ مَرّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ: (إِنْ لَمْ تَمُتْ، وَعَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ).

## • صحيح لغيره.

النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ بْنِ جَحْشِ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ اللهِ؟ قَالَ: النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَاذَا لِي إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: (الْجَنَّةُ)، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ: (إِلَّا الدَّيْنُ، سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ اللهِ آنِفاً). [مِعْكَنَّةُ)، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ: (إِلَّا الدَّيْنُ، سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ اللهِ آنِفاً).

## • حديث صحيح لغيره.

## ٩ \_ باب: من قتل دون ماله فهو شهيد

مَا ٨٠٠ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرٍ و عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرٍ و عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله يُقُولُ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).

۸۱۰۵ و أخرجه / د(۲۷۷۱) / ت(۱۶۱۹) (۱۶۲۰) / ن(۲۰۹۵ ـ ۲۰۱۰) / حم (۲۲۰۲) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۳۰)

- وعند أبي داود، ورواية للترمذي والنسائي: (مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ، فَقَاتَلَ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ).
  - وللنسائي: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُوماً، فَلَهُ الْجَنَّةُ).
- وفي رواية لأحمد: أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَرْضاً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ
   عَمْرٍو يُقَالُ لَهَا: «الْوَهْطُ»، فَأَمَرَ مَوَالِيَهُ فَلَبِسُوا آلَتَهُمْ وَأَرَادُوا الْقِتَالَ . .
   فأتاه رجلٌ من بني مخزوم يذكره . . فذكر الحديث .
- وفي رواية له: أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وعَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ، وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِي إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَثِي قَالَ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ). [حم٢٩٢]

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (فَلاَ يَلِيدُ أَخَذَ مَالِي؟ قَالَ: (فَلاَ قَالَ: (فَلاَ يَرِيدُ أَخَذَ مَالِي؟ قَالَ: (فَلاَ تُعْطِهِ مَالَك). قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قال: (قَاتِلْهُ). قال: أرأيتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قال: (قَاتِلْهُ). قال: (هُوَ فِي قَتَلَنِي؟ قَالَ: (هُوَ فِي قَتَلَنِي؟ قَالَ: (هُوَ فِي النَّارِ).

#### \* \* \*

٨١٠٧ ـ (٤) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ؛

۱۱۰۷ و أخرجه / حم (۱۲۲۸) (۱۳۳۱) (۱۳۳۱) (۱۲۲۱) (۱۲۶۳) (۱۲۶۲) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲) (۱۲۵۲)

فَهُوَ شَهِيدٌ). [د۲۷۷۲/ ت ۱۶۲۱/ ن ۲۰۱۱، ۲۰۱۵، ۲۱۰۵ جه ۲۵۸۰]

□ واقتصرت رواية ابن ماجه علىٰ ذكر المال.

□ ولفظ الترمذي والنسائي: (وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ،

□ زاد في رواية للترمذي: (وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْراً طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ).

#### • صحيح.

مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ). وعنه في رواية مرسلة: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ). وعنه في رواية مرسلة: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ (١) فَهُوَ شَهِيدٌ).

• صحيح بما قبله.

٨١٠٩ ـ (ن) عَنْ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).

• صحيح.

٨١١٠ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْماً فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ).

• حسن صحيح.

٨١٠٨ (١) (دون مظلمته): أي: قصده قاصد بالظلم.

٨١١٠ وأخرجه/ حم(٨٢٩٨).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أُتِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ).

#### • صحيح.

قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيُرِيدُ مَالِي، الْحَدِيثِ قَالَ: (فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ فَالَ: (فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مَنْ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: (فَانْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: (فَانْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: (فَاتِلْ دُونَ مِنْ اللّهُ لَطَانُ عَلَيْهِ بِالسّلُطَانِ). قَالَ: فَإِنْ نَأَىٰ السّلُطَانُ عَنِي؟ قَالَ: (قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ، أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ).

### • حسن صحيح.

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَىٰ مَالِي؟ قَالَ: (فَانْشُدْ بِاللهِ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَىٰ مَالِي؟ قَالَ: (فَانْشُدْ بِاللهِ). قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَيَّ؟ قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَيَّ؟ قَالَ: (فَانْشُدْ بِاللهِ). قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَيَّ؟ قَالَ: (فَانْشُدْ بِاللهِ). قَالَ: (فَقَاتِلْ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي (فَانْشُدْ بِاللهِ). قَالَ: (فَقَاتِلْ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي النَّارِ (١٠)).

# • صحيح.

٨١١٤ ـ (حم) عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْغِفَادِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ سَائِلٌ: إِنْ عَدَا عَلَيَّ عَادٍ؟ فَأْمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُ ثَلَاثَ مِرَادٍ، قَالَ: فَإِنْ

٨١١٣ وأخرجه/ حم(٥٧٤٨) (٢٧٤٨) (٨٧٢٨).

<sup>(</sup>١) (ففي النار): أي: فالذي قتلته في النار.

أَبَىٰ؟ فَأَمَرَهُ بِقِتَالِهِ. قَالَ: فَكَيْفَ بِنَا؟ قَالَ: (إِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ).

• حديث صحيح.

مَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ). [حم٥٩٠]

• صحيح، وإسناده حسن.

الله عَنْ سَعْدِ قال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يَقُولُ: عَنْ سَعْدِ قال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يَقُولُ: [حم١٥٩٨]

• إسناده ضعيف.

مَثْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ). عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَثْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).

• حسن لغيره.

٨١١٨ ـ (حم) عَنْ قَابُوس بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: (تُذَكِّرُهُ بِاللهِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَانِي رَجُلٌ يَأْخُذُ مَالِي؟ قَالَ: (تُذَكِّرُهُ بِاللهِ تَعَالَىٰ). قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ فَلَمْ يَنْتَهِ؟ قَالَ: فَإِنْ فَعَلْتُ فَلَمْ يَنْتَهِ؟ قَالَ: (تَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ). قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مِنِّي نَائِياً؟ قَالَ: (تَسْتَعِينُ بِالمُسْلِمِينَ). قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْنِي أَحَدٌ مِنَ قَالَ: (تَسْتَعِينُ بِالْمُسْلِمِينَ). قَالَ: (فَقَاتِلْ، حَتَّىٰ تَحْرُزَ مَالَكَ، أَوْ تُقْتَلَ، الْمُسْلِمِينَ وَعَجِلَ عَلَيَّ؟ قَالَ: (فَقَاتِلْ، حَتَّىٰ تَحْرُزَ مَالَكَ، أَوْ تُقْتَلَ، فَتَكُونَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ).

• حديث حسن إن كان متصلاً.

# ١٠ ـ باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

□ وفي رواية لهما: قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً (٢)، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ في الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً (٢)، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ في سَبِيلِ الله؟ قَالَ: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ في سَبِيلِ الله؟ قَالَ: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا، فَهُو في سَبِيلِ الله؟

■ وعند أبي داود: الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ..

١٢٠ - (م) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ

۱۱۱۹ و أخرو به ۱۲۵۲) (۲۰۱۷) ت (۲۶۲۱) ن (۳۱۳۳) جر ۱۲۷۸۳) مر (۲۷۸۳) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶۰) (۱۹۷۶۰) (۱۹۷۶۰) (۱۹۷۶۰) (۱۹۷۶۰)

<sup>(</sup>١) (ليرىٰ مكانه): أي: ليعرف قدره في القتال، أو شجاعته.

<sup>(</sup>٢) (حمية): هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة.

٨١٢٠ وأخرجه/ ن(٤١٢٦).

رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ (١)، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ).

\* \* \*

رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، وَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا أَجْرَ لَهُ)، فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُو يَبْتَغِي عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، وَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُو يَبْتَغِي عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، فَقَالَ: (لَا أَجْرَ لَهُ)، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّالِثَةَ: (لَا أَجْرَ لَهُ).

• حسن.

[وانظر: ۲۹، ۳۰، ۷۸، ۷۹، ۲۹۷۲]

## ١١ \_ باب: بيان الشهداء

الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ (۱)، وَالشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ (۱)، وَالشَّهِيدُ في سَبِيل الله). [خ۲۸۲۹ (۲۵۳)/ م۱۹۱۶]

<sup>(</sup>١) (عمية): قالوا: هي الأمر الأعمىٰ، لا يستبين وجهه كالقتال عصبية. ٨١٢١\_ وأخرجه/ حم(٧٩٠٠) (٨٧٩٣).

٨١٢٢\_ وأخرجه/ ت(١٠٦٣)/ ط(٢٩٥)/ حم(٨٣٠٥) (١٠٨٩٧).

<sup>(</sup>١) (المطعون): هو الذي يموت بالطاعون. و(المبطون): صاحب داء البطن وهو الإسهال. (والغرق): الذي يموت في الماء. (صاحب الهدم): الذي مات تحته.

مَالِكِ وَهُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنِ مَالِكٍ وَهُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنِ مَالِكٍ وَهُ هُ: يَحْيَىٰ بِمَ مَاتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الطَّاعُونِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم). [خ٢٨٣٠ (٢٨٣٠)/ م٢٩١٦]

الشّهِيدَ فِيكُمْ)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، الشّهِيدُ فِيكُمْ)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالُ: (إِنَّ شُهُدَاءَ أُمَّتِي إِذاً لَقَلِيلٌ)، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُو اللهِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُو اللهِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُو اللهِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُو اللهِ اللهِ اللهِ فَهُو اللهِ اللهِ اللهُ فَهُو اللهُ اللهُ فَهُو اللهِ اللهِ اللهُ فَهُو اللهُ اللهُ فَهُو اللهُ اللهُ فَهُو اللهُ اللهُ فَهُو اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

🗆 وفي رواية: (وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ).

■ زاد في رواية لأحمد: (وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ). [حم١٩٢]

■ زاد في أخرىٰ: (وَالْخَارُّ عَنْ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْمَجْنُوبُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ).

\* \* \*

ما ١٨٥ - (د ن جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَمْ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ: (غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ)! فَصَاحَ النِّسُوةُ وَبَكَيْنَ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ وَقَالَ: (غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ)! فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (دَعْهُنَّ، النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٨١٢٣ وأخرجه/ حم(١٢٥١٩) (١٣٣٥) (١٣٣٥) (١٣٧٠٩) (١٣٨٠١).

٨١٢٤ وأخرجه/ جه(٢٨٠٤)/ حم(١٠٧٦٢).

٨١٢٥\_ وأخرجه/ ط(٥٥١)/ حم(٢٣٧٥١) (٢٣٧٥٣).

فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَ بَاكِيةً) قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الْمَوْتُ). قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللهِ! إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيداً، فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ الله عَلَىٰ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَىٰ قَدْ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ)؟ قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَىٰ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَوْمُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

□ وفي رواية للنسائي: قَالَ: أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ؟ قَالَ: (دَعْهُنَّ..).

□ وفسر في رواية ابن ماجه «بِجُمْعِ»؛ يَعْنِي: الْحَامِلَ.

### • صحيح.

مَنْ قُبِضَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَهُوَ شَهِيدٌ: الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالنَّفُسَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ).

#### • صحيح.

اللهِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (يَخْتَصِمُ اللهُ هَذَاءُ، وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَىٰ فُرُشِهِمْ إِلَىٰ رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ

٨١٢٧ وأخرجه/ حم(١٧١٥٩) (١٧١٦٤).

مِنَ الطَّاعُونِ؛ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا، وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَىٰ فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا، فَيَقُولُ رَبُّنَا: انْظُرُوا عَلَىٰ فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا، فَيَقُولُ رَبُّنَا: انْظُرُوا إِلَىٰ جِرَاحِهِمْ، فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ، فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ، فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ).

#### • صحيح.

٨١٢٨ ـ (ن مي) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ـ رَفَعَهُ مَرَّةً إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ـ قَالَ: (الطَّاعُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَالنَّفَسَاءُ؛ شَهَادَةٌ). [ن٣٥٥٦/ مي٢٤٥٧] □ وهو عند الدارمي ـ مرفوعاً ـ بزيادة: (وَالْغَزْوُ شَهَادَةٌ).

### • صحيح.

## • إسناده صحيح.

مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ الله

۸۱۲۸ و أخرجه / حم (۱۰۳۰۱) (۱۰۳۰۷) (۱۰۳۰۸) (۱۲۲۷) (۱۲۲۷) (۲۲۲۷). ۸۱۲۹ و أخرجه / حم (۱۷۷۹۷).

<sup>(</sup>١) (جمعاً): أي: ماتت في بطنها ولدها.

۸۱۳۰\_(۱) (فصل): خرج.

<sup>(</sup>٢) (وقصه فرسه): أي: صرعه، فدق عنقه.

<sup>(</sup>٣) (هامَّة): إحدىٰ الهوام، وهي ذوات السموم القاتلة؛ كالحية والعقرب.

فِرَاشِهِ، أَوْ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللهُ، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ). [د٢٤٩٩] • ضعيف.

عَلَىٰ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عُبَادَةً بَسَانِدُونِي، (أَتَعْلَمُونَ مَنِ الشَّهِيدُ مِنْ أُمَّتِي)؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ عُبَادَةً بَسَانِدُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَعَالَ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَعَالَ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَعَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالنَّقُومُ مَنَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَدِهِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ). قَالَ: وَزَادَ فِيهَا أَبُو الْعَوَّامِ سَادِنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ: (وَالْحَرْقُ وَالسَّيْلُ). [اللهُ عَوَّامِ سَادِنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ: (وَالْحَرْقُ وَالسَّيْلُ).

• حديث صحيح لغيره.

٨١٣٢ ـ (حم) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ: أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ الشُّهَدَاءَ فَقَالَ: (إِنَّ أَكْثَرَ شُهَدَاءِ أُمَّتِي أَصْحَابُ الْفُرُسِ، وَرُبَّ ذَكَرَ عِنْدَهُ الشُّهَدَاءَ فَقَالَ: (إِنَّ أَكْثَرَ شُهَدَاءِ أُمَّتِي أَصْحَابُ الْفُرُسِ، وَرُبَّ ذَكَرَ عِنْدَهُ الشُّهَدَاءَ فَقَالَ: (إِنَّ أَكْثَرَ شُهَدَاءِ أُمَّتِي أَصْحَابُ الْفُرُسِ، وَرُبَّ قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَيْنِ، اللهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ).

• إسناده ضعيف.

الْمَيِّتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ). (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: [حم١٧٤٣٤]

• حسن لغيره.

٨١٣٤ \_ (حم) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

(يَأْتِي الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ بِالطَّاعُونِ، فَيَقُولُ أَصْحَابُ الطَّاعُونِ: نَحْنُ شُهَدَاءُ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا، فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحُهُمْ كَجِرَاحِ الشُّهَدَاءِ تَسِيلُ دَماً رِيحَ الْمِسْكِ، فَهُمْ شُهَدَاءُ، فَيَجِدُونَهُمْ كَذَلِك).

• إسناده حسن.

ماه مَحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عِنْدَ أَبِي عِنْدَ أَبِي عِنْدَ أَبِي عِنْدَ أَبِي عِنْبَةَ الشُّهَدَاءُ، فَذَكَرُوا: الْمَبْطُونَ، وَالْمَطْعُونَ، وَالنُّفَسَاءَ. فَغَضِبَ أَبُو عِنْبَةَ وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ نَبِيِّنَا عَنْ نَبِيِّنَا عَنْ نَبِيِّنَا عَنْ أَبُهُ قَالَ: (إِنَّ شُهَدَاءَ اللهِ فِي الْأَرْضِ فِي خَلْقِهِ، قُتِلُوا أَوْ (إِنَّ شُهَدَاءَ اللهِ فِي الْأَرْضِ فِي خَلْقِهِ، قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا).

• إسناده حسن.

• إسناده صحيح إن ثبت اتصاله.

[وانظر: ٨١٠٥، ٨١٠٦].

## ١٢ \_ باب: من قاتل رياء

كَالَّ اللَّهِ عَلَىْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَي

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لَيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَك. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ يُحِبُ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَك. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيعَالًا هُوَ جَوَادٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي لِيُقَالَ هُو جَوَادٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِي فِي النَّارِ).

\* \* \*

مَاهِ ﴿ مَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ وَاللهِ ﷺ أَنَّهُ وَاللهِ ﷺ أَنَّهُ وَاللهِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ

٨١٣٧ وأخرجه/ ن(٣١٣٧) (٨٢٧٧).

٨١٣٨ وأخرجه/ ط(١٠١٥)/ حم(٢٢٠٤٢).

الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ (١)، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْراً وَرِيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصَىٰ الْإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ (٢)). [د٥١٥/ ن٢٥٨٨، ٣١٨٨، ٢٤٦١/ مي٢٤٦]

• حسن.

مُراثِياً مُكَاثِراً. يَا عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ، فَقَالَ: (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ وا إِنْ قَاتَلْتَ صَابِراً مُحْتَسِباً، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَاثِياً مُكَاثِراً، بَعَثَكَ اللهُ مُرَاثِياً مُكَاثِراً، بَعَثَكَ اللهُ مُرَاثِياً مُكَاثِراً، بَعَثَكَ اللهُ مُرَاثِياً مُكَاثِراً، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ وا عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ، مُرَاثِياً مُكَاثِراً. يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ وا عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ، وَاثِياً مُكَاثِراً. يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ وا عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ، وَاثَعَلْتُ اللهُ عَلَىٰ يَلْكَ الْحَالِ).

• ضعيف.

[وانظر: ٨١١٩].

# ١٣ ـ باب: تحريم قتل الكافر إذا أسلم

• ١١٤٠ - (ق) عَنِ المِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو الْكِنْدِيِّ - وَكَانَ حَلِيفاً لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَب لِرَسُولِ الله عَلَيْ: أَرأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَب لِرَسُولِ الله عَلَيْ: أَسْلَمْتُ لله، إحْدَىٰ يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لله، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ الله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَا تَقْتُلُهُ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ: ذَلِكَ بَعْدَمَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَىٰ يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ: ذَلِكَ بَعْدَمَا

<sup>(</sup>١) (ياسر الشريك): أخذ باليسر والسهولة في معاملة الشريك والصاحب.

<sup>(</sup>٢) (الكفاف): أي: يرجع مثل ما كان.

١١٤٠ وأخرجه/ د(٢٦٤٤)/ حم(٢٣٨١١) (٢٣٨١١) (٢٣٨٣١).

قَطَعَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ). [خ8٠١٩/ م٩٥] تَقْتُلُهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ). [خ8٠١٩/ م٩٥]  $\Box$  وفي رواية لمسلم: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لأَقْتُلَهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ: فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ: فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ: فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، قَالَ: فَكَثَ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله، قَالَ: فَكَثَ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي عَلَىٰ قَالَ: فَقَالَ لِي: حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي ﷺ. قالَ: فَقَالَ لِي: (يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله)؟ قالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذَاً ('')، قَالَ: (أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لَيْ لَمْ لَيُ الله)؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ، حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ لَكُ إِلهَ إِلّا الله)؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ، حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيُوْم. [۲۷۱]

□ وفي رواية لمسلم: فقال رَسُولُ الله ﷺ: (أَقَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَقَتَلْتَهُ)؟ قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفاً مِنَ السِّلَاحِ. قَالَ: (أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا)؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّىٰ تَمْنَيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ.

قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا والله لَا أَقْتُلُ مُسْلِماً حَتَّىٰ يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ \_ يَعْنِي: أُسَامَةَ \_. قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلِ الله: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا \_ يَعْنِي: أُسَامَةَ \_. قَالَ: عَالَ: كُونَ الدِينُ كُلُهُ لِللهِ الله: ٣٩]، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ تَكُونَ فَتَالَ سَعْدٌ: قَدْ

٨١٤١\_ وأخرجه/ د(٢٦٤٣)/ حم(٢١٧٤٥) (٢١٨٠٢).

<sup>(</sup>١) (متعوذاً): أي: معتصماً.

قَاتَلْنَا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّىٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ.

الله البَجَلِيِّ: أَنَّهُ بَعَثَ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ: أَنَّهُ بَعَثَ إِلَىٰ عَسْعَسِ بْنِ سَلَامَةَ، زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَراً مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّىٰ أُحَدِّثَهُمْ، فَبَعَثَ رَسُولاً إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبُ إِخْوَانِكَ حَتَّىٰ أُحدَّثُهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبُ وَعَلَيْهِ بُرْنُسُ (۱) أَصْفَرُ، فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ، حَتَّىٰ دارَ وَعَلَيْهِ بُرْنُسُ أَنْ أَصْفِرُ، فَقَالَ: إِنِي اللهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ، فَقَالَ: إِنِي الْحَدِيثُ. فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ، فَقَالَ: إِنِي اللهِ اللهِ عَنْ نَبِيِّكُمْ، وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ.

إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَعَثَ بَعْثاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمُ التَقُوْا، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ. وَإِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَلْيُهِ السَّيْفَ غَلْلَتُهُ. قَالَ: وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ غَلْلَتَهُ. قَالَ: وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ غَلْنَهُ وَقَلَلَ: (لِمَ قَلْلَهُ فَأَخْبَرَهُ عَلَيْهِ اللَّيْقِ عَلَيْهِ السَّيْفَ عَلَيْهِ اللَّيْقِ عَلَيْهِ اللَّيْقِ عَلَيْهِ اللَّيْقِ عَلَيْهِ اللَّيْقِ عَلَيْهِ اللَّيْقِ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ: (لِمَ قَلْلَتُهُ)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ (٢)، وَقَتَلَ فُلَاناً وَفُلَاناً، وَفُلَاناً، وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَسَمَّىٰ لَهُ نَفُراً، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَىٰ السَّيْفَ قَالَ: لَا إِللهَ وَسَمَّىٰ لَهُ نَفُراً، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَىٰ السَّيْفَ قَالَ: لَا إِللهَ وَسَمَّىٰ لَهُ نَفُراً، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَىٰ السَّيْفَ قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا الله إِلّا الله إِلَا اللله إِلَا الله إِلَا الله إِلَا الله إِلَا اللله إِلَا الله إِلَ

٨١٤٢ (١) (البرنس): كل ثوب رأسه ملتصق به.

<sup>(</sup>٢) (أوجع في المسلمين): أي: أوقع بهم وآلمهم.

فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ: (كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِله إِلَّا الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)؟.

٨١٤٣ ـ (خه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَّهُ لِلْمِقْدَادِ: (إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ؟ كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَكُ بِمَكَّةً مِنْ قَبْلُ). [خ٢٨٦٦ معلق]

\* \* \*

الْأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ! قَالَ: مَا هَلَكْتُ؟ قَالُوا: الْأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ! قَالَ: مَا هَلَكْتُ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: هَا اللَّذِي أَهْلَكَنِي؟ قَالُوا: قَالَ اللهُ: ﴿وَقَلْئِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا بَلَىٰ، قَالَ: هَا اللَّذِي أَهْلَكَنِي؟ قَالُوا: قَالَ اللهُ: ﴿وَقَلْئِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا يَكُونَ وَقَالَ اللهُ: ﴿وَقَلْئِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا يَكُونَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَنْ يَعْمُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ بَعَثَ جَيْشاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالاً شَدِيداً، فَمَنَحُوهُمْ أَكْتَافَهُمْ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ، فَلَمَّا غَشِيهُ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ، فَلَمَّا غَشِيهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، إِنِّي مُسْلِمٌ، فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ. فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ)؟ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكْتُ! قَالَ: (وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ)؟ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (فَهَلًا

٨١٤٤ وأخرجه/ حم(١٩٩٣٧).

<sup>(</sup>١) (لحمتي): أي: قرابتي.

شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ! قَالَ: (فَلَا أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ!

قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلّا يَسِيراً حَتَّىٰ مَاتَ، فَدَفَنَّاهُ فَأَصْبَحَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَقَالُوا: لَعَلَّ عَدُوّاً نَبَشَهُ، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحْرُسُونَهُ، فَأَصْبَحَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ(٢).

□ وفي رواية: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ.. وَزَادَ: فَنَبَذَتْهُ الْأَرْضُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: (إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرُّ مِنْهُ، وَلَكِنَّ اللهُ أَحْبَ أَنْ يُرِيكُمْ تَعْظِيمَ حُرْمَةِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»). [جه٣٩٣]

• حسن لغيره.

مُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ قَتَلَ مُسْلِماً عَنْ عَقْبَةَ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ سَرِيَّةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ الْمَاءِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ الْمَاءِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَتَلَهُ، فَلَمَّا قَدِمُوا، أَخْبَرُوا النَّبِيَ عَلَيْهِ، اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بِذَلِكَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَطِيباً، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بِذَلِكَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعُهِدُ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَمَ قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مُسْلِمٌ)، فَقَالَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: إِنِّي مُسْلِمٌ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مُسْلِمٌ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مُسْلِمٌ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مُسْلِمٌ مَنْ قَتَلَ مُسُلِمٌ مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا عُنَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجْهَهُ، وَمَدَّ يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَالَ: (أَبَى اللهُ عَلَيَ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [حم١٧٠٠، ١٧٠٠٨، ١٧٠٩]

• إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) (الشعاب): جمع شعب. وهو الطريق بين جبلين.

# ١٤ \_ باب: النهي عن الإغارة إذا سمع الأَذان

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ؛ وَإِلَّا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ؛ وَإِلَّا أَغَارَ. فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (عَلَى الْفِطْرَةِ)، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله، فَنَظَرُوا فَإِذا هُوَ إِلَّا الله، فَنَظَرُوا فَإِذا هُوَ رَاعِي مِعْزَى. [مَكرَجْتَ مِنَ النّارِ)، فَنَظَرُوا فَإِذا هُوَ رَاعِي مِعْزَى.

#### \* \* \*

الله عَنْ عِصَامِ الْمُزَنِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِداً، أَوْ سَمِعْتُمْ مُوَذِّناً، فَلَا تَقْتُلُوا أَحَداً).
[د٥٤٩/ تـ٥٤٩]

#### • ضعيف.

[وانظر: ١٤٩٦٧ الرواية الثالثة].

# ١٥ ـ باب: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال

٨١٤٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ في المَسْجِدِ، خَرَجَ رَبُنَا نَحْنُ في المَسْجِدِ، خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: (انْطَلِقُوا إِلَىٰ يَهُودَ). فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّىٰ جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ (١)، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ يَهُودَ!

۱۱۶۱ و أخرجه / د(۱۳۲۲) / ت(۱۲۱۸) مي (۲۶۶۵) / حم (۱۲۳۵۱) (۱۲۲۱۱) (۱۲۲۱۱) (۱۲۸۹۱) (۱۲۸۹۱) (۱۳۸۹۱) (۱۳۸۹۱) (۱۳۸۹۱) (۱۳۸۹۱) (۱۳۸۹۲)

٨١٤٧ وأخرجه/ حم(١٥٧١٤).

٨١٤٨ وأخرجه/ د(٣٠٠٣)/ حم(٢٦٨٩).

<sup>(</sup>١) (بيت المدراس): المراد به: كبير اليهود ونسب البيت إليه؛ لأنه هو الذي =

أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا)، فَقَالُوا: بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ : (ذَلِكَ أُرِيدُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا)، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَقَالُ الله عَلَيْ : (ذَلِكَ أُرِيدُ). ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، الْقَاسِمِ! فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ : (ذَلِكَ أُرِيدُ). ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لله وَرَسُولِهِ، وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجُلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئاً فَلْيَبِعْهُ؛ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لله وَرَسُولِهِ). [خ٨٤١٥/ (٣١٦٧)/ م١٧٥]

\* \* \*

مَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْماً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْماً حَتَّىٰ دَعَاهُمْ.

• صحيح.

مُرُكُمْ مِنْ مُعُوْمِ الْمَسْلِمِينَ، كَانَ أَمِيرَهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، حَاصَرُوا قَصْراً مِنْ قُصُورِ الْمُسْلِمِينَ، كَانَ أَمِيرَهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، حَاصَرُوا قَصْراً مِنْ قُصُورِ فَارِسَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ (۱)؟ قَالَ: دَعُونِي أَدْعُهُمْ فَارِسَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْ يَدْعُوهُمْ، فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَدْعُوهُمْ، فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيُّ، تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِيعُونَنِي، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيُّ، تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِيعُونَنِي، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا دِينَكُمْ تَرَكُنَاكُمْ عَلَىٰ الْجَرْيَةُ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، قَالَ: وَرَطَنَ إِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ: وَأَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُودِينَ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، قَالُوا: قَالُ قَالَانَاكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، قَالُوا: قَالُوا: قَالُوا: قَالُوا: قَالُوا الْمُعْتَاكُمُهُمُ مِنْكُمُ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَالْمَالِوا: قَالُوا الْعُرُونَ الْمِيْتُ فَالَانَاكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَيَعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ مِنْلُوا الْمُعْلَىٰ مَا مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُعْرِقِينَ الْعُوا الْعُوا الْمُعْلَىٰ مَا الْمُعْلَىٰ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَىٰ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُهُمُ الْمُؤْمُولُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُؤْمُولُونَا الْمُؤْمِلُولُونَا الْمُؤْمُولُونَا الْمُؤْمِلُولَا ال

<sup>=</sup> كان صاحب دراسة كتبهم؛ أي: قراءتها.

٨١٤٩ وأخرجه/ حم(٢٠٥٣) (٢١٠٥).

٨١٥٠ وأخرجه/ حم(٢٣٧٦) (٢٣٧٣٤) (٢٣٧٣٩).

<sup>(</sup>١) (ألا ننهد إليهم): أي: ألا نبرز إليهم، والمراد: أن يبدؤوا قتالهم.

المقصد الثّالث: العبادات

مَا نَحْنُ بِالَّذِي نُعْطِي الْجِزْيَةَ، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُكُمْ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: لَا، فَدَعَاهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَىٰ مِثْلِ هَذَا. ثُمَّ قَالَ: انْهَدُوا إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَنَهَدْنَا إِلَيْهِمْ، فَفَتَحْنَا ذَلِكَ الْقَصْرَ. [ت١٥٤٨]

#### • ضعيف.

[وانظر: ١٢٩١٧، ١٤٩١٧].

# ١٦ \_ باب: لا يستعان بمشرك

رَسُولُ الله ﷺ قَبْلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ، قَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ عِيْرِ قَبْلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ، قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُوْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ حِينَ رَأَوْهُ. فَلَمَّا يُذْكَرُ مِنْهُ جُوْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ حِينَ رَأَوْهُ. فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ وَرَسُولِهِ إِلله وَرَسُولِهِ )؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَارْجِعْ، فَلَنْ رَسُولِهِ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ).

قَالَتْ: ثُمَّ مَضَىٰ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ. قَالَ: كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ. قَالَ: كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ. قَالَ: (فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ). قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: (تُؤْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ)؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: (تَوْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ)؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (فَانْطَلِقْ).

■ ورواية أبي داود وابن ماجه مختصرة.

\* \* \*

۸۱۰۱ وأخرجه / د(۲۷۳۲)/ ت(۱۵۵۸)/ جه (۲۸۳۲)/ میی(۲۶۹۲) (۲۶۹۷)/ حم(۲۸۳۲) (۲۵۱۵۸).

مَاهِ مَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ غَزُواً، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ قَالَ: أَشَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يُرِيدُ غَزُواً، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَمْ نُسْلِمْ، فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَداً لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، قَالَ: (أَلَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ ( اللهُ الله

• إسناده ضعيف، دون قوله: «فلا نستعين بالمشركين على المشركين».

[وانظر: ۸۲۳۳، ۸۲۳۵].

# ١٧ - باب: إخراج غير المسلمين من الجزيرة

مُ ١٩٥٣ ـ (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّىٰ لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِماً).

■ وفي رواية للترمذي: (لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَأُخْرِجَنَّ الْيُهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ).

■ وفي رواية لأحمد: عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ. [حم١٤٧١٦]

\* \* \*

٨١٥٤ ـ (مي) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: كَانَ فِي آخِرِ مَا

تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ، وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ). [مي ٢٥٤٠]

■ زاد في رواية لأحمد: (وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ التَّاسِ الَّذِينَ التَّخُذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ).

• إسناده صحيح.

ماه ما دو) عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: جَزِيرَةُ الْعَرَبِ: مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَىٰ أَقْصَىٰ الْيَمَنِ إِلَىٰ تُخُومِ الْعِرَاقِ إِلَىٰ الْبَحْرِ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: قُرِئَ عَلَىٰ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَخْبَرَكَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: عُمَرُ أَجْلَىٰ أَهْلَ نَجْرَانَ، وَلَمْ يُجْلَوْا مِنْ تَيْمَاءَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بِلَادِ الْعَرَبِ، فَأَمَّا الْوَادِي، فَإِنِّي أَرَىٰ أَنَّمَا لَمْ يُجْلَ مَنْ فِيهَا مِنَ الْيَهُودِ، أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ.

• صحيح.

٨١٥٦ ـ (د) عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَجْلَىٰ عُمَرُ نَظْلَلْهُ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ.

• ضعيف موقوف.

الله عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لَا تَكُونُ قِبْلِتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ). [د٢٠٣٢/ ت٦٣٤، ٦٣٤]

□ ولفظ الترمذي: (لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضِ وَاحِدَةٍ<sup>(١)</sup>، وَلَيْسَ

٨١٥٧\_ وأخرجه/ حم(١٩٤٩) (٢٥٧٧) (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>١) (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة): قال التوربشتي: أي: لا يستقيم دينان =

عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ(٢)).

• ضعيف.

٨١٥٨ ـ (حم) عَنْ عَلِيٍّ وَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ : (يَا عَلِيُّ ! إِنْ اللهِ عَلِيُّ ! إِنْ اللهِ عَلِيُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَرَبِ) . [حم ٦٦١]

• إسناده ضعيف جداً.

[وانظر: ١٥٢١٠].

## ١٨ - باب: عقوبة الجاسوس

المُشْرِكِينَ وَهوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ). فَقَتَلْتُهُ، فَنَقَّلَهُ سَلَبَهُ. [خ ٣٠٥١م ١٧٥٥م ١٧٥٥]

□ ولفظ مسلم: قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّىٰ (٢) مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَأَنَاخَهُ. ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقاً مِنْ حَقَبِهِ (٣)، فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ. ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّىٰ فَأَنَاخَهُ. ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقاً مِنْ حَقَبِهِ (٣)،

بأرض واحدة على سبيل المظاهرة والمعادلة، أما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهراني قوم كفار؛ لأن المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذمي فينا، وليس له أن يجر إلى نفسه الصغار. «تحفة الأحوذي».

<sup>(</sup>٢) (وليس على المسلمين جزية): أي: من أسلم من أهل الذمة فإنه لا يطالب بالجزية لأنه مسلم، وليس على المسلم جزية.

۱۹۵۸ و أخرجه / د(۲۲۰۳) (۲۲۰۳) جه (۲۸۳۱) / حم (۱۲۶۹۲) (۱۲۱۹۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۰۲۱) (۱۲۰۲۱)

<sup>(</sup>١) (عين): أي: جاسوس، وسمي عيناً لأن جل عمله بعينه.

<sup>(</sup>٢) (نتضحلي): أي: نتغدى.

<sup>(</sup>٣) (انتزع طلقاً من حقبه): الطلق: العقال من جلد. والحَقَب: حبل يشد على حقو البعير.

مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَفِينَا ضَعْفَةٌ (٤) وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ (٥) ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ. إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ (٦) ، فَأَتَّىٰ جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَىٰ نَاقَة وَرْقَاءَ.

قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَمْتُ، حَتَّىٰ كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّىٰ أَخَذْتُ بُخِطَامِ الْجَمَلِ خَتَّىٰ كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّىٰ أَخَذْتُ بُخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ، اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ رَأْسَ الْخَتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ، اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ رَأْسَ اللَّهُ وَسِلَاحُهُ، الرَّجُلِ، فَنَدَرَ (٧)، ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ، عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاللَّ الرَّجُلِ، قَلَل الله عَلَيْهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: (مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ)؟ قَالُوا: الله عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: (مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ)؟ قَالُوا: اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: (مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ)؟ قَالُوا: اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهُ أَجْمَعُ (٨).

■ ولم يذكر ابن ماجه سوىٰ نفل السلب.

مَا اللهِ عَيْناً (١) لِأَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ حَلِيفاً لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَمَرَّ بِحَلَقَةٍ وَكَانَ عَيْناً (١) لِأَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ حَلِيفاً لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَمَرَّ بِحَلَقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ يَقُولُ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلُهُمْ إِنَّهُ مَنْكُمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ). [د٢٦٥٢]

<sup>(</sup>٤) (وفينا ضعفة): أي: ضعف وهزال، وضعفة: جمع ضعيف.

<sup>(</sup>٥) (في الظهر): في الإبل.

<sup>(</sup>٦) (يشتد): أي: يعدو.

<sup>(</sup>٧) (فندر): أي: سقط.

<sup>(</sup>٨) (سلبه أجمع): سلب القتيل: ما أخذ عنه مما كان عليه من لباس وآلة.

٨١٦٠ وأخرجه/ حم(١٦٥٩٣) (١٨٩٦٥) (٢٣١٨٢).

<sup>(</sup>١) (عيناً): أي: جاسوساً.

وفي رواية لأحمد: (إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً لَا أُعْطِيهِمْ شَيْئاً، أَكِلُهُمْ
 مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ).

• صحيح.

# ١٩ - باب: وصية الإمام بآداب الجهاد

الله عَلَىٰ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ (١)، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ (٢) بِتَقْوَىٰ الله عَلَىٰ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ عَلَىٰ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ (١)، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ (٢) بِتَقْوَىٰ الله، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً. ثُمَّ قَالَ: (اغْزُوا بِاسْم الله، فِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله. اغْزُوا وَلَا تَغُلُوا (٣)، وَلَا تَغْدِرُوا (٤)، وَلَا تَمْثُلُوا (٥)، وَلَا تَقْتُلُوا كَفَرَ بِالله. اغْزُوا وَلَا تَغُلُوا مَنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ وَلِيداً (٢). وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ وَلِيداً (٢). وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ . وَلَا تَعْتُلُوا وَلَا تَعْدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ . وَلَا يَتُهُنُ مَا أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ.

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الإسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعُهُمْ إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا عَلَىٰ الْمُهَاجِرِينَ. فإِنْ أَبَوْا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَىٰ الْمُهَاجِرِينَ. فإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسلِمِينَ، يَجْرِي

۱۲۱۸ و أخرجه / د(۲۲۱۲) (۲۲۱۳) / ت(۱۲۰۸) (۱۲۱۷) / جه(۲۸۵۸) / مي(۲۶۳۹) (۲۶۳۹) . (۲۶۲۲) (۲۶۶۳) . (۲۶۶۳)

<sup>(</sup>١) (سرية): هي قطعة من الجيش تخرج منه تُغير وتعود إليه.

<sup>(</sup>٢) (في خاصته): أي: في حق نفس ذَّلك الأمير خصوصاً

<sup>(</sup>٣) (ولا تغلوا): من الغلول؛ أي: لا تخونوا في الغنيمة.

<sup>(</sup>٤) (ولا تغدروا): أي: ولا تنقضوا العهد.

<sup>(</sup>٥) (ولا تمثلوا): أي: لا تشوهوا القتلىٰ بقطع الأنوف والآذان.

<sup>(</sup>٦) (وليداً): أي: صبياً؛ لأنه لا يقاتل.

عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله الَّذِي يَجْرِي عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله (٧) وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا (٨) ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رَسُولِهِ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ الله، فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ.. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي تُنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ.. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ.. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتْضِيبُ حُكْمَ الله فِيهِمْ أَمْ لَا).

□ وفي رواية أخرىٰ: عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . .
 نَحْوَهُ .

اللَّرْدَاءِ قَالَ: إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بَاللَّرْدَاءِ قَالَ: إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بَاعُمَالِكُمْ.

\* \* \*

مَرِيَّةٍ، فَقَالَ: (سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، سَرِيَّةٍ، فَقَالَ: (سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ،

<sup>(</sup>V) (ذمة الله): الذمة هنا: العهد.

 <sup>(</sup>A) (أن تخفروا): يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده.
 ۸۱۳۳ وأخرجه/ حم(١٨٠٩٤) (١٨٠٩٧) (١٨٠٩٩).

وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً). [جه٧٥٨]

الله خَلَىٰ اللهُ اللهُ

• حسن صحيح.

١٠٦٤ - (د) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ، وَبِاللهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً، وَلَا طِفْلاً، وَلَا صَغِيراً، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَلَا طِفْلاً، وَلَا صَغِيراً، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَلَا طِفْلاً، وَلَا صَغِيراً، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا، وَأَحْسِنُوا ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: ١٣]).

• ضعيف.

اللهِ ﷺ: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ). [١٥٨٣]

□ وعند الترمذي: (وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ). وَالشَّرْخُ: الْغِلْمَانُ
 الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا.

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

مَّى خَيْلَنَا خَيْلَ اللهِ، إِذَا فَزِعْنَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ، وَإِذَا قَاتَلْنَا.

• ضعيف.

٨١٦٧ - (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ

٨١٦٥ وأخرجه/ حم (٢٠١٤٥) (٢٠٢٣٠).

• حسن لغيره، وإسناده ضعيف.

اللّهُ الشّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعِ مِنْ تِلْكَ الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعِ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ، إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ، إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْماً زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْماً فَحَصُوا عَنْ لِلّهِ، فَلَا رَعَمُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْماً فَحَصُوا عَنْ أَوْسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْماً فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي أَوْسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوسَلِيلًا مُوسِيلًا وَلَا كَبِيراً هَرِماً، وَلَا تَقْتَلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيّاً، وَلَا كَبِيراً هَرِماً، وَلَا تَعْقِرَنَ شَاةً، وَلَا بَعِيراً إِلَّا لِمَأَكَلَةٍ، وَلَا تَعْبَراً مُؤْمِراً، وَلَا تُعْرَبَنَ عَامِراً، وَلَا تَعْقِرَنَ شَاةً، وَلَا بَعِيراً إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَعْقِرَنَ شَاةً، وَلَا بَعِيراً إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَعْبُرُنَ شَاةً، وَلَا بَعِيراً إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَعْبَراً مُؤْمِراً، وَلَا تُعْرَبَنَ عَامِراً، وَلَا تَعْبُلْ، وَلَا تَجْبُنْ.

• فيه انقطاع.

## ٢٠ \_ باب: القائد يتفقد جنده

١٦٦٩ - (م) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي مَغْزَىً (١) لَهُ، فَأَفَاءَ الله عَلَيْهِ (٢)، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: (هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ)؟ قَالُوا:

٨١٦٩\_ وأخرجه/ حم(١٩٧٧٨).

<sup>(</sup>١) (مغزیٰ): أي: سفر غزو.

<sup>(</sup>٢) (فأفاء الله عليه): أي: غنم.

نَعَمْ، فُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً. ثُمَّ قَال: (هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ)؟ قَالُوا: لَا، نَعَمْ، فُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً. ثُمَّ قَال: (هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ)؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: (لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيباً، فَاطْلُبُوهُ). فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَىٰ، فَوَجَدُوهُ إِلَىٰ جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ. فَأَتَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ. هذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ (٣)، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ) قَالَ: فَحُفِرَ لَهُ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ سَاعِدَيْهِ، لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدا النَّبِيِّ عَلَيْهِ. قَالَ: فَحُفِرَ لَهُ وَوَضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلاً.

\* \* \*

• ٨١٧٠ - (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ، فَيُزْجِي (١) الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ، وَيَدْعُو لَهُمْ. [د٢٦٣٩] • صحيح.

٨١٧١ - (حم) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَزْهَرِ يُحَدِّثُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ جُرِحَ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ عَلَىٰ الْخَيْلِ خَيْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ الْأَزْهَرِ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَمَا هَزَمَ اللهُ الْكُفَّارَ، وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ رِحَالِهِمْ، يَمْشِي فِي الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ: (مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ). قَالَ: فَمَشَيْتُ، أَوْ وَيَقُولُ: (مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ). قَالَ: فَمَشَيْتُ، أَوْ لَكَ خَالِدٍ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ مُؤْخِرَةِ رَحْلِهِ خَالِدٍ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ مُؤْخِرَةِ رَحْلِهِ ، وَأَنَا مُحْتَلِمٌ، أَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ رَحْلِ خَالِدٍ حَالِدِ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ مُؤْخِرَةِ رَحْلِهِ ، وَأَنَا مُحْتَلِمٌ، أَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ رَحْلِ خَالِدٍ حَتَلِمُ ، وَلَيْ الْوَلِيدِ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ مُؤْخِرَةِ رَحْلِهِ ، وَأَنَا مُحْتَلِمٌ، الْوَلِيدِ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ مُؤْخِرَةِ رَحْلِهِ ، وَأَنَا مُحْتَلِمٌ ، أَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ رَحْلِهِ ، وَأَنَا مُحْتَلِمٌ ، أَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ رَحْلِ خَالِدٍ مَسْتَنِدٌ إِلَىٰ مُؤْخِرَةِ رَحْلِهِ ، وَأَنَا مُحْتَلِمٌ ، أَوْلِيدِ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ مُؤْخِرَةِ رَحْلِهِ ، وَأَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ مُؤْخِرَةٍ رَحْلِهِ ، وَأَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ مُؤْخِرَةٍ رَحْلِهِ ،

<sup>(</sup>٣) (هـٰذا مني وأنا منه): معناه: المبالغة في اتحاد طريقهما، واتفاقهما في طاعة الله.

٨١٧٠ (١) (فيزجي): أي: يسوق بهم.

فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَىٰ جُرْحِهِ \_ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: \_ وَنَفَثَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [حم١٩٨١، ١٩٠٨١، ١٩٠٨٥]

### • إسناده ضعيف.

٨١٧٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ: أَنَّ جُلَيْبِيباً كَانَ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَىٰ النِّسَاءِ يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلَاعِبُهُنَّ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ، فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ، قَالَ: وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيِّمُ لَمْ يُزَوِّجْهَا، حَتَّىٰ يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِيِّ عَيْقَ فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ: (زَوَّجْنِي ابْنَتَك)، فَقَالَ: نِعِمَّ وَكَرَامَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ! وَنُعْمَ عَيْنِي، فَقَالَ: (إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِي) قَالَ: فَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (لِجُلَيْبِيبِ). قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُشَاوِرُ أُمَّهَا، فَأَتَىٰ أُمَّهَا، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ ابْنَتَكِ، فَقَالَتْ: نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنِي، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يَخْطُبُهَا لِنَفْسِهِ إِنَّمَا يَخْطُبُهَا لِجُلَيْبِيب، فَقَالَتْ: أَجُلَيْبِيبٌ إنِيهِ (١)! أَجُلَيْبِيبٌ إنِيهِ! أَجُلَيْبِيبٌ إنِيهِ! لَا، لَعَمْرُ اللهِ لَا تُزَوَّجُهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ لِيَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِمَا قَالَتْ أُمُّهَا، قَالَتِ الْجَارِيَةُ: مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ؟ فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّهَا، فَقَالَتْ: أَتَرُدُّونَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْرَهُ؟ ادْفَعُونِي، فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِي.

فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: شَأْنَكَ بِهَا، فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيباً. قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: (هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ)؟ قَالُوا: نَفْقِدُ

٨١٧٢ (١) هي لفظة تستعملها العرب في الإنكار.

فُلَاناً وَنَفْقِدُ فُلَاناً، قَالَ: (انْظُرُوا هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ)؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: (لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيباً - قَالَ: - فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَىٰ). قَالَ: فَطَلَبُوهُ فِي الْقَتْلَىٰ). قَالَ: فَطَلَبُوهُ فَي الْقَتْلَىٰ). قَالَ: فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَىٰ جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَا هُوَ ذَا إِلَىٰ جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ) مَرَّتَيْنِ فَقَالَ: (قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ) مَرَّتَيْنِ فَقَالَ: (قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ وَصَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ سَاعِدَيْهِ، وَحُفِرَ لَهُ مَا لَهُ سَرِيرٌ؛ إلَّا سَاعِدَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ هَا مَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ، وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّهُ ضَعَهُ فِي قَبْرِهِ، وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّهُ غَسَلَهُ.

قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ مِنْهَا، وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ثَابِتاً قَالَ: هَلْ تَعْلَمْ مَا دَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهَا الْخَيْرَ صَبّاً، وَلَا تَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهَا الْخَيْرَ صَبّاً، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًا كَدًا كَدًا . قَالَ: فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ مِنْهَا. قَالَ أَبُو عَيْشَهَا كَدًا كَدًا كَدًا . قَالَ: فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ مِنْهَا. قَالَ أَبُو عَيْشَهَا كَدًا كَدًا كَدًا . قَالَ اللهُ عَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مَا عَبْد الرَّحْمَنِ: مَا حَدَّثَ بِهِ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ ؛ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

[وانظر: ٨٣٠١].

# ٢١ ـ باب: لا تمنوا لقاء العدو

مُولَىٰ عُمَرَ بْنِ النَّضْرِ - مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَكَانَ كَاتِباً لَهُ - قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُبَدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَىٰ وَلِي فَقَرَأْتُهُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ

٨١٧٣\_ وأخرجه/ د(٢٦٣١)/ حم(١٩١١٤) (١٩١٤١).

فِيهَا، انْتَظَرَ حَتَّىٰ مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيباً قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ(۱)، وَسَلُوا الله الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ - ثُمَّ قَالَ: للسَّعُوفِ - ثُمَّ قَالَ: لللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، وَهُرْيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمُهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ). [خ ٢٩٦٦، ٢٩٦٦ (٢٨١٨، ٢٩٣٣)/ م١٧٤١]

□ ورواه البخاري معلقاً..

□ وفي رواية لأحمد: (لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا
 يَكُونُ فِي ذَلِك).

\* \* \*

٨١٧٥ ـ (مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ:
 (لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ؛ فَاثْبُتُوا،
 وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ، فَإِنْ أَجْلَبُوا وَضَجُّوا؛ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ). [مي٤٨٤]

• إسناده ضعيف.

۲۲ \_ باب: ذم من مات ولم يغز

٨١٧٦ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) (لا تتمنوا لقاء العدو): إنما نهى عن ذلك لما فيه من الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وفيه قلة الاهتمام بالعدو، وهذا يخالف الاحتياط والحزم.

٨١٧٤\_ وأخرجه/ حم(٩١٩٦) (١٠٧٧٤).

١٧٦٨ وأخرجه/ د(٢٠٠٢)/ ن(٣٠٩٧)/ حم(٥٢٨٨).

(مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ).

#### \* \* \*

٨١٧٧ ـ (د جه مي) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ لَمْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّرْ خَازِياً، أَوْ يَخْلُفْ خَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللهُ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّرْ خَازِياً، أَوْ يَخْلُفْ خَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللهُ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّرْ خَازِياً، أَوْ يَخْلُفْ خَازِياً فِي آهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللهُ يَغْزُ، أَوْ يُحَدِّرُ مَا اللهِ يَعْمِ الْقِيَامَةِ). [د٣٤٦٣/ جه٢٧٦٢/ مي٢٤٦٢]

### • حسن.

٨١٧٨ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ أَثَرِ (١ مِنْ جِهَادٍ، لَقِيَ اللهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ (٢)). [ت٢٧٦٣ جه٣٧٦] في اللهَ بِغَيْرِ أَثَرِ (١) مِنْ جِهَادٍ، لَقِيَ اللهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ (٢).

# ٢٣ - باب: من حبسه العذر عن الغزو

مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَاماً، مَا سِرْتُمْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَاماً، مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَهُمْ مَسِيراً، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ). [خ۳۸۳)]

٨١٨٠ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَقَال:

٨١٧٧\_ (١) (قارعة): أي: داهية مهلكة.

٨١٧٨ ـ (١) (بغير أثر): أي: بغير عمل من غزو وغيره.

<sup>(</sup>٢) (ثلمة): نقصان.

۱۲۸۷ه و أخرجه / د(۲۰۰۸) / جه (۱۲۷۲) / حسم (۱۲۰۰۹) (۱۲۲۲) (۱۲۸۷۱) (۱۲۸۷۱) (۱۲۸۷۷) . (۱۳۲۳۷)

۸۱۸۰ وأخرجه/ جه(۲۷۲۵)/ حم(۱٤۲۰۸) (۱٤۲۰۵).

(إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً؛ إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ).

□ وفي رواية: (إلا شَرِكُوكم في الأَجر).

# ٢٤ \_ باب: فضل من جهز غازياً أَو خلفه بخير

٨١٨١ ـ (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ جَهَّزَ غَازِياً في سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً في سَبِيلِ الله بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا).
[خ٣٨٤٣/ م١٨٩٥]

□ ولفظ مسلم: (.. وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا).

ولفظ ابن ماجه والدارمي: (مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ،
 كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئاً).

٨١٨٣ \_ (م) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ

۸۱۸۱\_وأخرجه/ د(۲۰۱۹)/ ت(۱۲۲۸\_ ۱۳۲۱)/ ن(۳۱۸۰) (۳۱۸۱)/ جه(۲۷۰۹)/ می(۲٤۱۹)/ حم(۱۷۰۳) (۱۷۰۲۵) (۱۷۰۲۱).

٨١٨٢\_ وأخرجه/ د(٢٧٨٠)/ حم(١٣١٦٠).

٨١٨٣ وأخررجه ( ١٧٠٨٥)/ ت(٢٦٧١)/ حرم (١٧٠٨٤) (٢٨٠٣١) (٣٣٣٢) =

النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: إِنِّي أُبْدَعَ بِي (١) فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: (مَا عِنْدِي)، فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ الله عَلَىٰ مَن يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَیْ: (مَنْ دَلَّ عَلَیٰ خَیْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ).

■ والذي عند أبي داود والترمذي: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَسْتَحْمِلُ النَّبِيَ عَلَيْهِ، وَلَكِنِ اثْتِ فُلَاناً، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلُكَ عَلَيْهِ، وَلَكِنِ اثْتِ فُلَاناً، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلُك..) وذكر الحديث.

الله عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَعَثَ إِلَىٰ بَنِي لَحْيَانَ (١): (لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ)، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: إِلَىٰ بَنِي لَحْيَانَ (١٠): (لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ)، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: (أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ (أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِج).

□ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَىٰ بَنِي لَحْيَانَ، مِن هُذَيْلٍ، فَقَالَ: (لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا).

٨١٨٥ ـ (خ) قَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: الْغَزْوَ. قَالَ: إِنِّي أُحِبُ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي. قُلْتُ: أَوْسَعَ اللهُ عَلَيَّ. قَالَ: إِنَّ غِنَاكَ لَكَ، وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ.

٨١٨٦ - (خـ) وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ نَاساً يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ

<sup>(10777) (177779).</sup> 

<sup>(</sup>١) (أبدع بي): معناه: هلكت دابتي، وهي مركبي.

٨١٨٤ وأخرجه/ د(٢٥١٠)/ حم(١١١١٠) (١١٣٠١) (١١٤٦١) (١١٥٢٧) (١١٨٦٧).

<sup>(</sup>١) (إلىٰ بني لحيان): قال القاضي عياض في «المشارق»: الحديث فيه حذف، وتقديره: بعث إلىٰ بني لحيان بعثاً، ثم قال للمسلمين: ليخرج في البعث من كل رجلين رجل، وبنو لحيان هم الكفار المبعوث إليهم.

لِيُجَاهِدُوا، ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ، حَتَّىٰ نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ.

\* \* \*

٨١٨٨ ـ (ت) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ : أَنَّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ (۱)، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ (٣)). [ت١٦٢٦]

• حسن.

٨١٨٩ ـ (ت) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَفْضَلُ اللهِ عَلَيْ : (أَفْضَلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• حسن .

• ٨١٩ ـ (جه) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

٨١٨٨ (١) (خدمة عبد في سبيل الله)، وفي الحديث التالي: (منيحة خادم في سبيل الله): والمراد: هبة أو إعارة عبد للمجاهد في سبيل الله ليخدمه.

<sup>(</sup>٢) (ظل فسطاط): أي: أن ينصب خيمة، أو خباء للغزاة يستظلون به.

<sup>(</sup>٣) (طروقة فحل في سبيل الله): أن يعير - أو يهب - للمجاهد ناقة صلحت لطرق الفحل؛ أي: محلاً لأن تركب، ليركبها في سبيل الله. «تحفة الأحوذي».

٨١٨٩\_ وأخرجه/ حم(٢٢٣٢١).

٨١٩٠ وأخرجه/ حم(١٢٦).

يَقُولُ: (مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّىٰ يَسْتَقِلَّ<sup>(۱)</sup>، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، حَتَّىٰ يَسْتَقِلَّ أَنْ يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ).

• ضعيف.

٨١٩١ ـ (حم) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ جَهَّزَ غَازِياً، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، فَإِنَّهُ مَعَنَا). [حم٢٢٠٣٨]

• صحيح لغيره.

مَرْ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَىٰ شَيْئاً فِي صَبِيلِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَىٰ شَيْئاً فِي سَبِيلِ اللهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَىٰ فَشَأْنَكَ بِهِ. [ط٥٨٥]

• إسناده صحيح.

﴿ ٨١٩٣ ـ (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ. [ط٩٨٦] ﴿ إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ. [ط٩٨٦] ﴿ إِسَادَه صحيح إلى سعيد بن المسيب.

# ٢٥ ـ باب: فضل النفقة في سبيل الله

مَخْطُومَةٍ (١) فَقْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ (لَكَ بِهَا، مَخْطُومَةٍ (لَكَ بِهَا، قَقَالَ: هذهِ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَكَ بِهَا، يَوْم الْقِيَامَةِ: سَبْعُمائَةِ نَاقَة، كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (حتىٰ يستقل): أي: حتىٰ يصبح قادراً علىٰ الغزو، ولا يكون محتاجاً إلىٰ شيء من آلاته ووسائله.

٨١٩٤ وأُخرجه/ ن(٣١٨٧)/ مي (٢٤٠٢)/ حم (١٧٠٩٤) (٢٢٣٥٧) (٢٢٣٥٧).

<sup>(</sup>١) (مخطومة): أي: فيها خطام، وهو قريب من الزمام.

٨١٩٥ ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (١) فِي سَبِيلِ اللهِ، دَعَتْهُ خَزَنَهُ الْجَنَّةِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ: يَا فُلَانُ! هَلُمَّ فَادْخُلُ)، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَىٰ عَلَيْهِ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ). [ن٢١٨٤]

### • صحیح

٨١٩٦ ـ (ن) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَىٰ مَا عِنْدَهُ)، قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: (إِنْ كَانَتْ بَقَراً فَبَقَرَتَيْنِ). [ن٥٨١٥]

### • صحيح.

• صحيح.

٨١٩٧ ـ (ت ن) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ).

### [ت٥٢٢/ ن٢٨١٣]

٨١٩٨ ـ (مي) عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ وَهُوَ يَسُوقُ جَمَلاً له ـ أَوْ يَقُودُهُ ـ فِي عُنُقِهِ قِرْبَةٌ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ! مَا لَكَ مَا لَكَ؟ قَالَ: لِي عَمَلِي، مَا لَكَ؟ قَالَ: لِي عَمَلِي، فَقُلْتُ: مَا لَكَ مَا لَكَ؟ قَالَ: لِي عَمَلِي، قُلْتُ: حَدِّيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: سَمِعْتُ

١٩٥٥\_(١) (زوجين): قال الهروي في تفسير الحديث: قيل: ما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان، أو بعيران، وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج (عبد الباقي في شرح مسلم).

 <sup>(</sup>۲) (لا توى عليه): لا ضياع ولا خسارة، والمراد: أنه فاز كل الفوز.
 ۸۱۹۲ وأخرجه/ حم(۲۱۳٤۱) (۲۱٤۱۳) (۲۱٤۵۳).

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ).

• إسناده صحيح.

مُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَجَابِرِ، وَعِمْرَانَ: كُلُّهُمْ أُمَامَةَ، وَابِن عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَجَابِرِ، وَعِمْرَانَ: كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ)، سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ)، شَبِيلِ اللهِ، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ)، وَمَا لَذَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

• ضعيف.

مَعَاذِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَىٰ النَّفَقَةِ فِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَىٰ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ).

• ضعيف.

ونص «المسند»: (إِنَّ الذِّكْرَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَىٰ يُضَعَّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ).
 النَّفَقَةِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ). وفي روايةً: (بِسَبْعِمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ).

[وانظر: ۲۷۰، ۹٤٥٦].

٢٦ \_ باب: حرمة نساء المجاهدين

١٠١ - (م) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (حُرْمَةُ نِسَاءِ

۸۲۰۰ وأخرجه/ حم(۱۵۲۱۳) (۱۵۲۵۷).

٨٠١ وأخرجه/ د(٢٤٩٦)/ ن(٣١٨٩ ـ ٣١٩١)/ حم(٢٢٩٧٧) (٢٣٠٠٤).

الْمُجَاهِدِينَ عَلَىٰ الْقَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ. وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ؛ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ. فَمَا ظَنَّكُمْ (١))؟.

□ وفي رواية: (فَقَالَ: فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ)، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (فَمَا ظَنُّكُمْ)؟.

زاد في رواية للنسائي: (مَا ظَنُّكُمْ تُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ
 شَيْئاً).

# ٢٧ \_ باب: مشاركة النساء في الجهاد

٠ ٨٢٠٢ ـ (خ) عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيْ النَّبِيِّ الْمَدِينَةِ. [خ٢٨٨٢]

وفي رواية: قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَرُدُّ الجَرْحيٰ وَالْقَتْلَىٰ إِلَىٰ المَدِينَةِ. [خ٢٨٨٣]

٣٠٧٠ - (خ) عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ صَلَّى اللهِ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ صَلَّى اللهِ قَسَمَ مُرُوطاً (١) بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ المَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِرْظُ جَيِّدٌ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ الَّتِي عِنْدَكَ، يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: رُسُولِ اللهِ الَّتِي عِنْدَكَ، يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَادِ، مِمّنْ بَايَعَ أُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَادِ، مِمّنْ بَايَعَ

<sup>(</sup>١) (فما ظنكم): معناه: هل تظنون أنه يبقى له من حسناته شيئاً؟

۸۲۰۲ وأخرجه/ حم(۲۷۰۱۷).

٨٢٠٣\_(١) (مروطاً): جمع مرط، وهو كساء من صوف أو خز أو كتان. وقال بعضهم: لا يكون إلا من خز أخضر، ولا يلبسه إلا النساء.

المقصد الثّالث: العبادات

رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تَزْفِرُ: تَخِيطً.

خَنْجَراً، فَكَانَ مَعَهَا، فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَا هَذَا الْخِنْجَرُ)؟ شُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَا هَذَا الْخِنْجَرُ)؟ قَالَتِ: اتَّخَذْتُهُ، إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ بَعْدَنَا (۱) مِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! إِنَّ اللهَ الطُّلَقَاءِ (۲) انْهَزَمُوا بِكَ (۳)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! إِنَّ اللهَ اللهُ عَلَىٰ وَأَحْمَنَ).

مَا مَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَغْزُو يَعْزُو مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ إِلْمٌ سُلَيْمٍ، وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَىٰ.

٣٠٠٦ - (م) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ أُمِّ عَلَىٰ الْخُلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَىٰ، وَأَقُومُ عَلَىٰ الْمَرْضَىٰ. [م-الجهاد ١٨١٢/ ١٤٢]

۱۳۹۷۵) (۱۳۹۷۱) (۱۲۹۷۷) حم (۱۲۰۵۸) حم (۱۲۰۵۸) (۱۳۰۵۷) (۱۳۹۷۵) (۱۳۹۷۵) (۱۳۹۷۵) (۱۳۹۷۵) (۱۳۹۷۵)

<sup>(</sup>١) (من بعدنا): من سوانا.

<sup>(</sup>۲) (الطلقاء): هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، وكان في إسلامهم ضعف.

<sup>(</sup>٣) (انهزموا بك): أي: انهزموا عنك.

۸۲۰۵ وأخرجه/ د(۲۵۳۱)/ ت(۱۵۷۵).

٨٢٠٦ وأخرجه/ جه(٢٨٥٦)/ مي(٢٣٢٢)/ حم(٢٠٧٩٢) (٢٠٧٣٠٠).

٧٠٠٧ ـ (م) عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نَجْدَةً (١) كَتَبَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْماً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ. كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْم؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْم؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَىٰ يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَىٰ، وَيُحْذَيْنَ (٢) مِنَ الْغَنِيمَةِ. وَأَمَّا بِسَهْم، فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ. وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتَلُ الصِّبْيَانَ، فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ.

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي: مَتَىٰ يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ فَلَعَمْرِي! إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَّخْذِ لِنَفْسِهِ، ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِح مَا يَأْخُذُ النَّاسُ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ.

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ<sup>(٣)</sup> لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا، فَأَبَىٰ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ.

□ وفي رواية: قَالَ: كَتَب نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَىٰ ابْنِ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاس يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا؟ وَعَنْ

۸۲۰۷ و أخرجه ( ۱۷۲۷) (۲۷۲۷) (۲۸۲۲) ت (۱۵۵۱) ن (۱۱۵۱) (۱۱۵۱) (۱۲۹۲) می (۲۷۲۱) (۲۲۲۰) (۲۳۲۰) (۱۸۲۱) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) (۲۲۰۰) (۲۲۰۰) (۲۲۰۰) (۲۲۰۰) (۲۲۰۰) (۲۲۰۰)

<sup>(</sup>١) (نجدة): نجدة الحروري من الخوارج، وكان ابن عباس يكرهه لبدعته.

<sup>(</sup>٢) (ويحذين): أي: يعطين الحذوة، وتسمى الرضخ، وهي العطية القليلة.

<sup>(</sup>٣) (الخمس): معناه: خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربي.

قَتْلِ الْوِلْدَانِ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَىٰ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ؟ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مَنْ هُمْ؟

فَقَالَ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ، فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ (١) مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ (١) مَا كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَعْنَمَ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا.

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلْهُمْ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ؛ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَىٰ مِنَ الْغُلامِ الَّذِي قَتَلَهُ.

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ، مَتَىٰ يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ.

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ، فَأَبَىٰ ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.

□ وفي رواية: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ! لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةَ عَيْنِ (٥).

□ وفي رواية عند أبي داود والنسائي: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَىٰ لِمَنْ هُوَ؟ وَهُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانَا إِلَىٰ أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا (٦)، وَيُقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا (٨)، يُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا (٦)، وَيُقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا (٨)،

<sup>(</sup>٤) (أحموقة): من الحمق، وهو أن يرى رأياً كرأيهم، ومثله الرواية الأخرى: لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه؛ يعنى بالنتن: العمل القبيح.

<sup>(</sup>٥) (ولا نعمة عين): أي: مسرة عين. ومعناه: لا تسر عينه.

<sup>(</sup>٦) (أيمنا): من لا زوج لها.

<sup>(</sup>٧) (عائلنا): فقيرنا.

<sup>(</sup>٨) (غارمنا): الغارم: المدين.

فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا، وَأَبَىٰ ذَلِكَ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ.

#### \* \* \*

٨٢٠٨ - (د) عَنْ حَشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ: أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَا أَنْنَا فِيهِ الْغَضَبَ، فَقَالَ: (مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ، وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ)؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعْرَ، وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْحَىٰ، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ، الشَّعْرَ، وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْحَىٰ، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنَسْقِي السَّوِيقَ، فَقَالَ: (قُمْنَ)، حَتَّىٰ إِذَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا، وَنَسْقِي السَّوِيقَ، فَقَالَ: (قُمْنَ)، حَتَّىٰ إِذَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا، كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: يَا جَدَّهُ! وَمَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: تَمْراً.

### • ضعيف.

٨٢٠٩ ـ (حم) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الطُّفَاوَةِ طَرِيقُهُ عَلَيْنَا، فَأَتَىٰ عَلَىٰ الْحَيِّ فَحَدَّتَهُمْ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي عِيرٍ لَنَا فَبِعْنَا بِيَاعَتَنَا (١)، ثُمَّ قُلْتُ: لَأَنْطَلِقَنَّ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ فَلَآتِينَ مَنْ بَعْدِي فَبِعْنَا بِيَاعَتَنَا (١)، ثُمَّ قُلْتُ: لَأَنْطَلِقَنَّ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ فَلَآتِينَ مَنْ بَعْدِي بِخَبَرِهِ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَإِذَا هُوَ يُرِينِي بَيْتاً قَالَ: (إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِيهِ، فَخَرَجَتْ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَرَكَتْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ عَنْزاً لَهَا وَصِيصِيَتَهَا (٢) كَانَتْ تَنْسِجُ بِهَا، قَالَ: فَفَقَدَتْ عَنْزاً مِنْ غَنَمِهَا وَصِيصِيَتَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ قَدْ ضَمِنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِكَ أَنْ وَصِيصِيَتِي، وَإِنِّي أَنْشُدُكَ تَحْمَ فِي وَصِيصِيَتِي، وَإِنِّي أَنْشُدُكَ تَحْفَظَ عَلَيْهِ، وَإِنِي قَدْ فَقَدْتُ عَنْزاً مِنْ غَنَمِي وَصِيصِيَتِي، وَإِنِّي أَنْشُدُكَ تَحْمَ فِي سَبِيلِكَ أَنْ تَحْمَ فَي مَانِي أَنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنِّي قَدْ فَقَدْتُ عَنْزاً مِنْ غَنَمِي وَصِيصِيَتِي، وَإِنِّي أَنْشُدُكُ

۸۲۰۸ وأخرجه/ حم(۲۲۳۲) (۲۷۰۹۲).

٨٢٠٩\_ (١) (السلعة).

<sup>(</sup>٢) هي: الصنارة التي يغزل بها وينسج.

عَنْزِي وَصِيصِيَتِي). قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ شِدَّةَ مُنَاشَدَتِهَا لِرَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَأَصْبَحَتْ عَنْزُهَا وَمِثْلُهَا لِرَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَأَصْبَحَتْ عَنْزُهَا وَمِثْلُهَا وَمِثْلُهَا وَمِثْلُهَا وَمِثْلُهَا وَمِثْلُهَا وَهَاتِيكَ فَأْتِهَا فَاسْأَلُهَا إِنْ شِئْتَ)، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ وَصِيصِيَتُهَا وَمِثْلُهَا، وَهَاتِيكَ فَأْتِهَا فَاسْأَلُهَا إِنْ شِئْتَ)، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ أَصَدِّقُكَ.

• قال الهيثمي: هذا الحديث تفرد به أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

[وانظر: ٥٤٩٨، ١٤٨٣٩].

# ٢٨ ـ باب: فضل الغزو في البحر

مُلام وَ مَا اللهِ عَلَىٰ أَمْ حَرَامٍ (١) بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عَلَىٰ أُمِّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ (٢)، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ فَقُلْتُ: وَمَا يُصْحِكُكُ يَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: (نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً وَمَا يُصْحِكُكَ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: (نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَعَ (٣) هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكاً عَلَىٰ الأَسِرَّةِ، أَوْ: مِثْلَ

۸۲۱۰ و أخرجه / د(۲۶۹۰) (۲۶۹۱) / ت(۱۲۱۵) / ن(۲۱۷۱) / جه(۲۷۷۲) / جه(۲۷۷۲) / مسي (۲۶۲۱) / ط(۱۰۱۱) / حسم (۱۳۵۰) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۲۷۰۳۲) (۲۷۰۳۲) (۲۷۰۳۲) (۲۷۰۳۲) (۲۷۰۳۲) (۲۷۰۳۲) .

<sup>(</sup>١) (أم حرام): هي خالة أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) (تفلي رأسه): قال العلماء: هذا الفعل لا يكون إلا من امرأة محرم، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها كانت محرماً له على، واختلفوا في سبب المحرمية، والقول الراجح: أنها كانت إحدى خالاته من الرضاعة.

وقال ابن وهب: هذا الأمر من خصائصه ، ورد عياض هذا القول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. (وانظر: «فتح الباري» (٧٨/١١)).

<sup>(</sup>٣) (ثبج): هو ظهره ووسطه.

المُلُوكِ عَلَىٰ الأَسِرَّةِ) مَنكَ إِسْحاقُ مقالتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: (نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ). كما قالَ في الأَوَّلِ، قالتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: (أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ).

فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ في زَمانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ. [خ۲۷۸٨/ م۱۹۱۲]

□ وفي رواية لهما: قال: (أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الأَخْضَرَ..).

□ وفي رواية للبخاري: فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةً. [خ٢٨٧٧]

□ وفي رواية له: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَىٰ قُبَاءٍ، يَدْخُلُ عَلَىٰ أُمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ. [خ٢٢٨٢]

■ وفي رواية لأبي داود: عن الرُّمَيْصَاءِ<sup>(1)</sup> قَالَتْ: نَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِي؟ قَالَ: (لا). وَسَاقَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

华 米 米

<sup>(</sup>٤) قال أبو داود: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاع.

الْبَحْرِ، الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ). [د٢٤٩٣] الْبَحْرِ، الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ). [د٢٤٩٣]

حسن.

٨٢١٢ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ؛ إِلَّا حَاجٌ أَوْ مُعْتَمِرٌ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ تَحْتَ النَّارِ بَحْراً). [٢٤٨٩]

• ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (غَزْوَةٌ لَا بَحْرِ، وَالَّذِي يَسْدَرُ (١) فِي الْبَحْرِ، وَالَّذِي يَسْدَرُ (١) فِي الْبَحْرِ، وَالَّذِي يَسْدَرُ (١) فِي الْبَحْرِ، كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ سُبْحَانَهُ).

• ضعيف.

١٩٦١٤ - (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: (شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيْ الْبَرِّ، وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ، وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللهِ، وَإِنَّ اللهَ وَيَكُلُ وَيَ الْبَرِّ، وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللهِ، وَإِنَّ اللهَ وَيَكُلُ وَبَنَ اللهَ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ، إِلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّىٰ قَبْضَ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ، إِلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ، فَإِنَّهُ يَتَولَّىٰ قَبْضَ أَرْوَاحِهُمْ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا؛ إِلَّا الدَّيْنَ، وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ: اللهَّنُوبَ وَالدَّيْنَ، وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ: اللهُ نُوبَ وَالدَّيْنَ، وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ:

• ضعيف جداً.

٨٢١١ (١) (المائد): هو الذي يصيبه الدوار من ريح البحر، واضطراب السفينة بالأمواج.

٨٢١٣ (١) (يسدر): أي: الذي يصيبه الدوار.

مراه الله عَلَيْ في بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، إِذْ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، فَضَحِكَ فِي مَنَامِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ بَعْضِ نِسَائِهِ، إِذْ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، فَضَحِكَ فِي مَنَامِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ: لَقَدْ ضَحِكْتَ فِي مَنَامِكَ، فَمَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ: لَقَدْ ضَحِكْتَ فِي مَنَامِكَ، فَمَا أَصْحَكَكَ؟ قَالَ: (أَعْجَبُ مِنْ نَاسٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ هَوْلَ الْعَدُوّ، قَالَ: (أَعْجَبُ مِنْ نَاسٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ هَوْلَ الْعَدُوّ، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ)، فَذَكَرَ لَهُمْ خَيْراً كَثِيراً.

• إسناده ضعيف.

# ٢٩ ـ باب: ما جاء في قتال الروم والفرس

الصَّامِتِ، وَهُو نَاذِلٌ في سَاحَةِ حِمْصَ، وَهُو في بِنَاءٍ لَهُ، وَمَعَهُ أُمُّ الصَّامِتِ، وَهُو نَاذِلٌ في سَاحَةِ حِمْصَ، وَهُو في بِنَاءٍ لَهُ، وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ. قَالَ عُمَيْرٌ: فَحَدَّثَنَا أُمُّ حَرَامٍ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: حَرَامٍ. قَالَ عُمَيْرٌ: فَحَدَّثَنَا أُمُّ حَرَامٍ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا(١)). قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: (أَنْتِ فِيهِمْ). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (أَوْتُ مَدِينَةَ قَيْصَرَ، مَغْفُورٌ لَهُمْ)، فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ لَ اللهِ؟ قَالَ: (لَالهُ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ: (لَالهُ؟ قَالَ: (لَالهُ؟)]

\* \* \*

كالا مرحم) عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِيَاضاً الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمَرَاءَ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْوَلِيدِ، وَعِيَاضٌ \_ وَلَيْسَ عِيَاضٌ وَيَاضٌ مَنْ مَنْ الله عَمَرُ مَنْ الله عَمَرُ مَنْ الله وَقَالَ عُمَرُ مَنْ الله وَقَالَ عُمَرُ مَنْ الله وَقَالَ عُمَرُ مَنْ الله وَقَالَ عَمَرُ مَنْ الله وَتَالً الْمَوْتُ، فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَة، قَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَيْهِ: إِنَّهُ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ،

٨٢١٦\_ (١) (قد أوجبوا): أي: فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة.

المقصد الثّالث: العبادات

وَاسْتَمْدَدْنَاهُ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا: إِنَّهُ قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِي، وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ هُوَ أَعَزُّ نَصْراً وَأَحْضَرُ جُنْداً، الله عَلَىٰ مَنْ هُو أَعَزُّ نَصْراً وَأَحْضَرُ جُنْداً، الله عَلَىٰ مَنْ هُو أَعَزُ نَصْر يَوْمَ بَدْرٍ فِي أَقَلَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي فَإِنَّ مُحَمَّداً عَلَيْهِ قَدْ نُصِر يَوْمَ بَدْرٍ فِي أَقَلَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا؛ فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِي.

قَالَ: فَقَاتَلْنَاهُمْ، فَهَزَمْنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُمْ أَرْبَعَ فَرَاسِخَ، قَالَ: وَأَصَبْنَا أَمْوَالاً، فَتَشَاوَرُوا، فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِيَاضٌ أَنْ نُعْطِيَ عَنْ كُلِّ رَأْس عَشْرَةً.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَنْ يُرَاهِنِّي؟ فَقَالَ شَابٌّ: أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ، قَالَ: فَسَبَقَهُ، فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَيْ أَبِي عُبَيْدَةَ تَنْقُزَانِ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَىٰ فَرَسِ عَرَبِيٍّ. [حم٤٣٤]

• الخبر إسناده حسن.

٨٢١٨ ـ (حم) عَن أَبِي قَبِيلٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: وَسُئِلَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بِصُنْدُوقٍ لَهُ حَلَقٌ، قَالَ: فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: عَبْدُ اللهِ بَصْنْدُوقٍ لَهُ حَلَقٌ، قَالَ: فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَكْتُبُ، إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَدِينَةُ الْمُدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَدِينَةُ وَمُومِيَّةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَدِينَةُ وَمُومِيَّةً؟

• إسناده ضعيف.

٨٢١٩ ـ (حم) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ عَلَيْنَا فِي الصُّفَّةِ وَعَلَيْنَا الْحَوْتَكِيَّةُ (١) فَيَقُولُ: (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ، مَا

٨٢١٩\_ (١) هي ثوب قصير.

حَزِنْتُمْ عَلَىٰ مَا زُوِيَ عَنْكُمْ، وَلَيُفْتَحَنَّ لَكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ). [حم١٧١٦]

• إسناده ضعيف.

[وانظر بشأن الفرس: ٣٥١، ٨٤٩٢، ١٢٧٧٤.

وانظر بشأن الروم: ٣٥١ ـ ٣٥٣].

# ٣٠ \_ باب: النهي عن قتل النساء والصبيان

مَعْنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

[خ١٤ - ٣٠]

□ وفي رواية لهما بلفظ: فأَنْكَرَ.

\* \* \*

مَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ الْقَتْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي عَزَاةٍ، فَظَفِرَ بِالْمُشْرِكِينَ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْقَتْلِ حَتَىٰ قَتَلُوا الذُّرِيَّةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهُمُ الفَّتُلُ حَتَىٰ قَتَلُوا الذُّرِيَّةَ؛ أَلَا لَا تُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةٌ) ثَلَاثاً. [مي٢٥٠٦]

• إسناده صحيح.

مَن أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً منا يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً منا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا، فَنَهَانَا أَنْ نَقْتُلَ الْعُسَفَاءَ وَالْوُصَفَاءَ.

• صحيح، وإسناده ضعيف.

۱۹۲۰ و أخرجه / د(۱۲۲۸) ت(۱۵۲۹) بجه (۱۸۲۱) مي (۲۲۶۲) ط(۱۸۹۱) رواخرجه / (۲۲۲) ط(۱۸۹۱) حم(۱۲۷۹) (۲۶۷۹) (۱۰۵۸) (۱۰۳۷) (۱۰۵۸)

المقصد الثّالث: العبادات

مَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَاتَلُوا الْمُشْوِدِ بْنِ سَرِيعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَأَفْضَىٰ بِهِمُ القَتْلُ إِلَىٰ الذُّرِّيَّةِ، فَلَمَّا جَاؤُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَمُا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ)؟ فَلَمَّا جَاؤُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ قَالَ: (أَوَهَلْ خِيَارُكُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: (أَوَهَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: (أَوَهَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: (أَوَهَلْ خِيَارُكُمْ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ، حَتَّىٰ يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا). [حم١٥٥٨، ١٦٢٩٩، ١٦٣٠٣]

□ وفي رواية: (أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً ، أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً ). [حم١٥٥٨]

٨٢٢٤ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ امْرَأَةً أَوْ سَبَاهَا، فَنَهَىٰ عَنْ فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ فَقَتَلَهَا، فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُ ﷺ فَأُخْبِرَ بِأَمْرِهَا، فَنَهَىٰ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالطِّبْيَانِ.

• حسن لغيره.

النَّبِيَّ ﷺ حينَ بَعَثَ إلىٰ ابنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِخَيْبرَ، نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ الْسَّاءِ وَالصِّبْيَانِ.

• صحيح لغيره.

الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهَا ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ السَّرَحْنَا مِنْهَا. [ط ١٩٨]

مرسل.

[وانظر: ۸۲۰۷، ۸۲۰۸]

# ٣١ \_ باب: قتل النساء والصبيان من غير قصد

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ: لَوْ أَنَّ خَيْلاً أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ).

#### \* \* \*

فِي غَزْوَةٍ فَرَأَىٰ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَىٰ شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ: (انْظُرْ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَىٰ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَىٰ شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ: (انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَوُلاءِ)؟ فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَىٰ امْرَأَةٍ قَتِيلٍ، فَقَالَ: (مَا كَانَتْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَوُلاءِ)؟ قَالَ: وَعَلَىٰ الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ: (قُل لِخَالِدٍ: لَا يَقْتُلَنَ امْرَأَةً، وَلَا عَسِيفًا (۱)). [1717/ جه٢٦٨٤]

### • حسن صحيح.

۱۲۷۷\_وأخـرجـه/ د(۲۷۲۲)/ ت(۱۵۷۰)/ جـه(۲۳۸۲)/ حـم(۲۲۱۲۱) (۱۲۱۲۱) (۲۲۱۲) (۱۲۱۲۱) (۱۸۵۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱ ـ ۱۲۲۲۰) (۱۲۲۲۱) (۱۸۲۲۱) (۲۸۲۲۱) (۲۸۲۲۱) (۲۸۲۲۱).

<sup>(</sup>١) (يبيتون): أي: يُغار عليهم بالليل، بحيث لا يعرف الرجل من المرأة.

<sup>(</sup>٢) (ذراريهم): أي: نسائهم وصبيانهم.

<sup>(</sup>٣) (هم منهم) و(هم من آبائهم): أي: في الحكم تلك الحالة، وليس المراد: إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم.

۸۲۲۸ و أخرجه/ حم (۱۹۹۲ - ۱۹۰۵) (۱۲۱۰ - ۱۲۲۱) (۱۹۰۶۲ - ۱۹۰۶۲). (۱) (عسفاً): أجيراً.

مَعَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. . . فذكر نحوه . [جه٢٨٤]

### • حسن صحيح.

# ٣٢ - باب: الرجل يقتل الآخر ويدخلان الجنة

□ ولفظ مسلم: (ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ.)

مَرْيْرَةَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحُوهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

۸۲۳۰ و أخرجه / ن(۳۱۲۰) (۳۱۲۱) جه (۱۹۱) ط(۱۰۰۰) حم (۷۳۲۱) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸)

٨٢٣١ وأخرجه/ د(٢٧٢٣) (٢٧٢٤).

<sup>(</sup>١) (وبر): دابة صغيرة وحشية كالسنور. أراد أبان: تحقير أبا هريرة.

<sup>(</sup>٢) (من قدوم ضأن): قيل: هو رأس الجبل؛ لأنه في الغالب موضع مرعىٰ الغنم. ومعنىٰ قدوم: طرف.

<sup>(</sup>٣) (ينعلى): أي: يعيب.

أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيَّ، وَلَمْ يُهِنِّي عَلَىٰ يَدَيْهِ. قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ، أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ، أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ؟.

□ وفي رواية: وَاعَجَباً لَكَ! وَبْرٌ تَدَأُدَأً مِنْ قَدُومٍ ضَأْنٍ. [خ٤٢٣٩]

□ وجاء في رواية معلقة: قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَانَ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ بِخَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحَهَا، وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا تَقْسِمْ لَهُمْ، قَالَ أَبَانُ: وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبُرُ، تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَأْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا أَبَانُ اجْلِسْ). فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ.

وفي رواية لأبي داود: فقال ﷺ: (اجْلِسْ يَا أَبَانُ)، وَلَمْ
 يَقْسِمْ لَهُمْ.

٨٢٣٢ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبداً).

وفي رواية: قال: (لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعاً يَضُرُّ أَحَدُهُمَا اللَّخَرَ) قِيلَ: مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ(١)).

# ٣٣ \_ باب: عمل قليلاً وأُجِرَ كثيراً

٨٢٣٣ - (خ) عَنِ البَرَاءِ رَهُلٌ مُقَنَّعٌ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ

۲۳۲۸\_وأخرجه/ د(۲۶۹۵)/ حم(۷۵۷۵) (۲۲۲۸) (۲۱۸۸) (۲۲۹۸) (۲۲۱۹) (۲۸۱۹) (۲۳۶۲).

<sup>(</sup>۱) (سدد): أي: استقام على الطريقة المثلى. ٨٣٣- وأخرجه/ حم(١٨٥٦٥) (١٨٥٩٢).

بِالحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُقاتِلُ وَأُسْلِمُ؟ قَالَ: (أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلُ). فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلَ فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَاللهُ عَلَيْهِ أَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَاهِ عَلَا

مِنَ الأَنْصَارِ - فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ مِنَ الأَنْصَارِ - فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ مِنَ الأَنْصَارِ - فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ مِنَ الأَنْصَارِ - فَقَالَ: النَّبِيُ عَلَيْتُ: (عَمِلَ هَذَا يَسِيراً، وَأُجِرَ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْتِ: (عَمِلَ هَذَا يَسِيراً، وَأُجِرَ كَثِيراً).

#### \* \* \*

مرور بن أقيش كان له رباً في الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّىٰ يَأْخُذَهُ، فَجَاءَ يَوْمُ أُحُدٍ، فَقَالَ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّىٰ يَأْخُذَهُ، فَجَاءَ يَوْمُ أُحُدٍ، فَقَالَ: أَيْنَ فَلَانٌ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ، قَالَ: أَيْنَ فَلَانٌ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ، قَالَ: أَيْنَ فَلَانٌ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ، قَالَ: أَيْنَ فَلَانٌ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ، فَلَبِسَ لَأَمْتَهُ، وَرَكِبَ فَرَسَهُ، ثُمَّ تَوجَّهُ فَأَيْنَ فَلَانٌ؟ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ قِبَلَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ قَبْلَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ، فَقَاتَلَ حَتَّىٰ جُرِحَ، فَحُمِلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ جَرِيحاً، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَاتَلَ حَتَّىٰ جُرِحَ، فَحُمِلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ جَرِيحاً، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ لِأُخْتِهِ: سَلِيهِ، حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَباً لَهُمْ، أَمْ غَضَباً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَمَاتَ، فَذَخَلَ الْجَنَّة، وَمَا صَلَّىٰ لِلَّهِ صَلَاةً. وَلَا سَلِيهِ، وَلِرَسُولِهِ، فَمَاتَ، فَذَخَلَ الْجَنَّة، وَمَا صَلَّىٰ لِلَّهِ صَلَاةً.

### • حسن.

٨٢٣٦ - (حم) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامَ وَهُوَ فِي فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامَ وَهُوَ فِي مَسِيرِهِ، فَدَخَلَ خُفُ بَعِيرِهِ فِي جُحْرِ يَرْبُوعٍ فَوَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ، فَأَتَىٰ مَسِيرِهِ، فَدَخَلَ خُفُ بَعِيرِهِ فِي جُحْرِ يَرْبُوعٍ فَوَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ، فَأَتَىٰ

عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً).

• حدیث حسن بطرقه. [حم۱۹۱۵، ۱۹۱۷، ۱۹۱۷، ۱۹۲۱۳]

وفي رواية: قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا بَرَزْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِذَا رَاكِبٌ يُوضِعُ نَحْوَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَأَنَّ هَذَا الرَّاكِبَ إِيَّاكُمْ يُرِيدُ) قَالَ: فَانْتَهَىٰ الرَّجُلُ إِلَيْنَا فَسَلَّمَ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: وَفِلَدِي وَعَشِيرَتِي، لَهُ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (فَقَدْ أَصَبْتَهُ) قَالَ: وَفَلَدِي وَعَشِيرَتِي، قَالَ: (فَقَدْ أَصَبْتَهُ) قَالَ: (فَقَدْ أَصَبْتَهُ) قَالَ: وَفَلَدِي وَعَشِيرَتِي، قَالَ: (فَقَدْ أَصَبْتَهُ) قَالَ: وَفَلَدُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (فَقَدْ أَصَبْتَهُ) قَالَ: وَمُصُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَى يُولِيكُونَ مُرِيدُ)، قَالَ: (تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ يَا رَسُولَ اللهِ، وَتُعْتِي مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ يَا رَسُولَ اللهِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتَعُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُبُّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوثِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُبُّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَ: ثُمَّ إِنَّ بَعِيرَهُ دَحَلَتْ يَدُهُ فِي شَبَكَةِ جُرْدَانٍ، فَهَوَىٰ بَعِيرُهُ، وَهَوَىٰ الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَىٰ هَامَتِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَلَيَّ بِالرَّجُلِ) قَالَ: الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَىٰ هَامَتِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمُولَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ اللهُ الل

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

# ٣٤ ـ باب: التسبيح والتكبير أثناء السير

مَعُونَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ عَلَىٰ قَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ا

□ وفي رواية لهما: قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي عَقَبَةٍ، أَوْ قَالَ: فِي عَقَبَةٍ، أَوْ قَالَ: فِي ثَنِيَّةٍ (٢)، قَالَ: فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلٌ، نَادَىٰ فَرَفَعَ صَوْتَهُ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: (فَإِنَّكُمْ لَا إِللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: (فَإِنَّكُمْ لَا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: (فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِباً)(٣). الحديث. [خ٢٤٠٩]

۱۳۷۷ و أخرجه / د(۱۷۱۱ \_ ۱۵۲۸) / ت(۱۳۷۶) / جه(۱۲۵۳) / جم (۱۲۵۳۰) / حم (۱۲۵۳) / (۱۹۷۶) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶) (۱۹۷۶)

<sup>(</sup>١) (اربعوا): أي: ارفقوا بأنفسكم، واخفضوا أصواتكم.

<sup>(</sup>٢) (عقبة أو ثنية): هي الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أحد الأدلة الشرعية المستفيضة التي تنفي عن الله تعالى صفات النقص والعيب والذم، وغيرها من الصفات التي لا تليق به سبحانه. وعليه، فإن نفي الصمم والغَيْبَةِ عن الله تعالىٰ في هذا الحديث يتضمن إثبات كمال السمع وكمال العلم والشهادة لله تعالىٰ. [وانظر حاشية الحديثين: (١٠٣)].

□ وزاد في رواية للبخاري: (..إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَىٰ جَدُّهُ).

 $\square$  وفي رواية له: ثُمَّ أَتَىٰ عَلَيَّ، وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. . [خ٢٣٨٦]

□ وفي رواية لمسلم: (وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ).

■ وعند أبي داود والترمذي: (إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْنَاقِ رِكَابِكُمْ).

٨٣٣٨ ـ (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

#### \* \* \*

۸۲۳۹ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . نحو حديث أبي موسى المتفق عليه .

مَا مَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعِدَ أَكَمَةً أَوْ مَا مَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا صَعِدَ أَكَمَةً أَوْ نَشَرَا قَالَ: (اللَّهُمَّ! لَكَ الشَّرَفُ (١) عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ نَشَرَا قَالَ: (اللَّهُمَّ! لَكَ الشَّرَفُ (١) عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ مَدًا اللهُ عَلَىٰ كُلِّ مَمْدٍ).

### • إسناده ضعيف.

۸۲۳۸\_ وأخرجه/ مي(۲٦٧٤)/ جم(١٤٥٦٨).

٨٢٤٠ (١) (الشرف): العلو.

# ٣٥ ـ باب: نصرت بالرعب

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰهُ قَالَ: (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ (۱)، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ (۱)، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا (۲). [خ۷۹۷/ م۲۹۷/ م

□ وفي رواية للبخاري: (أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ،..). وفيها: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا.

□ وفي رواية لمسلم: (أُعْطِيتُ جَوامِعَ الْكَلِم).

[وانظر: ٣٧٦٢].

# ٣٦ \_ باب: هل تنصرون إلا بضعفائكم

مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَأَىٰ مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَأَىٰ سَعْدٌ وَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللَّ عُلَىٰ مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللَّ عُلَىٰ مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللَّ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ). [خ٢٨٩٦]

۱۹۲۸ و أخرجه / ن(۲۰۸۷ ـ ۲۰۸۷) حرم (۲۳۲۷) (۱۱۵۱) (۱۱۲۹) (۲۲۸۹) (۲۲۸۹) (۲۲۸۹) (۲۲۸۹)

<sup>(</sup>١) (بعثت بجوامع الكلم): قال الإمام البخاري: وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله، في الأمر الواحد والأمرين، أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) (تنتثلونها): أي: تستخرجون ما فيها.

۸۲٤۲\_ وأخرجه/ ن(۳۱۷۸).

قال في «فتح الباري»: صورة هذا السياق مرسل؛ لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول، للكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي.

■ ونص النسائي: (إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا: بِدَعْوَتِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ، وَإِخْلَاصِهِمْ).

(1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْخَمِيصَةِ أَنِي قَالَ: (تَعِسَ (1) عَبْدُ الدِّبِنَارِ (٢) ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ (٣) ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، عَبْدُ الدِّبِنَارِ (٢) ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ (٣) ، إِنْ أُعْطِي رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ).

□ وفي رواية: (تعس عَبْدُ الدِّيْنَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَعِبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ ('')، طُوبيٰ لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ ('')، مُعْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ شَفَعَ وَإِنْ شَفَعَ لَا السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعُ .

\* \* \*

٨٢٤٣ وأخرجه/ جه(٤١٣٥) (٤١٣٦).

<sup>(</sup>١) (تعس): أي: شقى، أو سقط، والمراد هنا: هلك.

<sup>(</sup>٢) (عبد الدينار): الحريص على جمعه القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه وعبده.

<sup>(</sup>٣) (القطيفة والخميصة): القطيفة هي الثوب الذي له خمل. والخميصة: هي الكساء المربع.

<sup>(</sup>٤) (تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش): انتكس: أي: عاوده المرض وهو دعاء عليه. ومعنى شيك: أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش.

<sup>(</sup>٥) (أشعث رأسه...): قال ابن الجوزي: المعنى: أنه خامل الذكر، لا يقصد السمو، فإن اتفق له السير سار، فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيها، وإن كان في الساقة استمر فيها.

كَا ٨٢٤٤ ـ (٣) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (ابْغُونِي (١) الضُّعَفَاء، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ).

[ ( 3 9 07 / 2 7 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0

• صحيح.

• حسن لغيره.

٣٧ ـ باب: يقاتل وراء الإمام

[انظر: ١٢٧٢٥]

٣٨ - باب: عزم الإمام علىٰ الناس فيما يطيقون

رَجُلٌ، فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلاً مُؤدِياً (') فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤدِياً (') نَشِيطاً، يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي المَغَازِي، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ مُؤدِياً ('') فَقُلتُ لَهُ: وَاللهِ! مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ لَا نُحْصِيهَا ('')؟ فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ! مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ، فَعَسَىٰ أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَّةً حَتَّىٰ نَفْعَلَهُ، وَإِنَّا أَمْ وَإِنَّا مَنَ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَىٰ اللهَ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ ('') أَحْدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَىٰ اللهَ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ ('')

٨٢٤٤ وأخرجه/ حم(٢١٧٣١).

<sup>(</sup>١) (ابغوني): أي: اطلبوا لي.

٨٢٤٦ ـ (١) (مؤدياً): أي: كامل أداة الحرب. والمقصود بقوله: (رجلاً): أي: أحدنا.

<sup>(</sup>٢) (لا نحصيها): لا نطيقها.

<sup>(</sup>٣) (شك في نفسه شيء): تقديره: إذا وقع في نفسه شك.

سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأَوْشَكَ أَنْ لَا تَجدُوهُ، وَالَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ (1) مِنَ الدُّنْيَا؛ إِلَّا كَالثَّغْبِ (٥)، شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ [ + 3 7 8 7 ] كَدَرُهُ.

### ٣٩ ـ باب: الحرب خدعة

٨٢٤٧ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيَّهُ قَالَ: سَمَّىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الحَرْبَ خَدْعَةً. [ : ١٧٤٠ , ٢٠٠٩ , ٣٠٢٨ ]

□ ولفظ مسلم: قال ﷺ: (الْحَرْبُ خُدْعَةٌ)(١).

٨٢٤٨ \_ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ عَلْهِ : [ - ۲۰۳۰ م ۱۷۳۹] (الحَرْثُ خَدْعَةٌ).

٨٢٤٩ ـ (د) عَنْ كَعْب بْن مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّىٰ (١) غَيْرَهَا، وَكَانَ يَقُولُ: (الْحَرْبُ خَدْعَةٌ). [ (۷۳۲۲]

### • صحيح.

والحاصل: أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير، فأجابه ابن مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقاً لتقوىٰ الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٤) (ما غير): أي: مضى وهو من الأضداد، ويطلق على ما بقي.

<sup>(</sup>٥) (الثغب): الغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق.

٨٢٤٧ وأخرجه/ حم(٨١١٢) (٨١٥٣).

<sup>(</sup>١) (خدعة): قال الدميري فيها ثلاث لغات: خَدْعة، خُدْعة، خُدَعة. (عبد الباقي).

۸۲٤٨ وأخرجه/ د(٢٦٣٦)/ ت(١٦٧٥)/ حم(١٤١٧٧) (١٤٣٠٨).

٨٢٤٩\_ (١) (ورَّىٰ): التورية: أن يريد الإنسان الشيء، فيظهر غيره.

٨٢٥٠ (جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الْحَرْبُ
 خَدْعَةٌ).

• صحيح متواتر.

الْحَرْبُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ: (الْحَرْبُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: (الْحَرْبُ خَدْعَةٌ).

• صحيح.

الْحَرْبَ اللهَ ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

• حسن لغيره.

مروب عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (الْحَرْبُ عَلَيْ قَالَ: (الْحَرْبُ خُدْعَةٌ).

• صحيح لغيره.

# ٤٠ ـ باب: لا تعذبوا بعذاب الله

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْثِ، فَقَالَ: (إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَاناً وَفُلَاناً، فَأَحْرِقُوهُما بِالنَّارِ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: (إِنِّي كُنْتُ أَمَوْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَاناً وَفُلَاناً، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُما فُلَاناً وَفُلَاناً، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُما فَاتُتُلُوهُمَا).

۸۲۰۱ و أخرجه / د(۲۲۷۶) ت (۱۵۷۱) مي (۲۲۱۱) حم (۸۰۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸)

مرح الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الل

■ وفي «السنن»: أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَقَ نَاساً ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَام. .

■ وفيه عند أبي داود: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً، فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ!. وعند الترمذي: صدقَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

\* \* \*

مَرْقَ الْأَسْلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَّرَهُ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فِيهَا، وَقَالَ: (إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَاناً فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ) سَرِيَّةٍ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فِيهَا، وَقَالَ: (إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَاناً فَاقْتُلُوهُ، وَلَا فَوَلَّيْتُ، فَنَادَانِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَاناً فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُحْرِقُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ؛ إِلَّا رَبُّ النَّارِ). [د٢٦٧٣]

#### • صحيح

معودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ بِنِ مسعودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَرَةً (١) مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا وُمَرَةً فَرْخَيْهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: فَرْخَيْهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ:

م ۸۲۰ و أخر رجه م د (۲۰۷۱) ت (۱۲۰۸) ن (۲۰۷۰ ع ۲۰۷۰) جه (۲۰۳۰) مرسلاً، حم (۱۲۰۷) (۱۹۰۱) (۲۰۰۱) (۲۰۰۱).

٨٢٥٦ وأخرجه/ حم (١٦٠٣٤ \_ ١٦٠٣١).

٨٢٥٧ وأخرجه/ حم(٣٨٣٥) (٣٨٣٦).

<sup>(</sup>١) (حمرة): طائر.

<sup>(</sup>٢) (تفرش): ترفرف.

(مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا). وَرَأَىٰ قَرْيَةَ نَمْلِ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ فَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ فَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ إِللَّارِ؛ إِلَّا رَبُّ النَّارِ).

#### • صحيح.

٨٢٥٨ ـ (ن) عَنْ أَنس: أَنَّ عَلِيّاً أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَناً، فَأَحْرَقَهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ بَدَّلَ وَتُناً، فَأَحْرَقَهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ بَدَّلَ وَتُنَاّ، فَأَخْرُقَهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ بَدَّلَ وَنَّالًا وَاللهِ عَلِيْهُ، فَاقْتُلُوهُ).

## • صحيح.

٨٢٥٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: فَمَرَرْنَا بِقَرْيَةِ نَمْلٍ فَأُحْرِقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبَ فَمَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبَ فَمَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبَ فَمَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبَ فَمَالًا النَّبِيُ عَلَيْهِ: (لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

#### • صحيح.

## ٤١ ـ باب: التحنط عند القتال

• ٨٢٦٠ - (خ) عَنْ مُوسىٰ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ (١) قَالَ: اللّهُ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ، فَقَالَ: يَا أَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ، فَقَالَ: يَا عَمِّ! ما يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيءَ؟ قَالَ: الآنَ يَا ابْنَ أَخِي، وَجَعَلَ يَتَحنَّطُ عَمِّ! ما يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيءَ؟ قَالَ: الآنَ يَا ابْنَ أَخِي، وَجَعَلَ يَتَحنَّطُ عَمِّ! ما يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيءَ؟ قَالَ: الآنَ يَا ابْنَ أَخِي، وَجَعَلَ يَتَحنَّطُ عَمِّ! مِنَ الْحَدُوطِ (٢) - ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ، فَذَكَرَ في الحَدِيثِ انْكِشَافاً مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّىٰ نُضَارِبَ الْقَوْمَ، مَا هَكَذَا كُنَّا النَّاسِ، فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّىٰ نُضَارِبَ الْقَوْمَ، مَا هَكَذَا كُنَّا

٨٢٥٨ وأخرجه/ حم(٢٩٦٦).

٨٢٦٠ (١) (يوم اليمامة): حين حاصر المسلمون مسيلمة الكذاب.

<sup>(</sup>٢) (الحنوط): ما يطيب به الميت.

111

نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ (٣).

# ٤٢ \_ باب: من اختار الغزو على الصوم

١٣٦١ ـ (خ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَهُ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لَا يَصُومُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْكِ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ عَيْكِ لَمْ أَرَهُ مُفْطِراً؛ إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَىٰ.

### ٤٣ \_ باب: وقت بدء القتال

٨٢٦٢ ـ (ت) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ، فَإِذَا الْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّىٰ تَوْلُ الشَّمْسُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّىٰ انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّىٰ الْعَصْرِ ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّىٰ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يُقَاتِلُ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّىٰ يُصَلِّي الْعُصْرَ، ثُمَّ يُقَاتِلُ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ تَهِيجُ رِيَاحُ النَّصْرِ، وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ. [٢٦١٢]

• ضعيف.

[انظر: ٦٤١٨، ١٧٣٨، ٩٤٨٦]

### ٤٤ \_ باب: استقبال الغزاة

مَلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ هَيْ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ خَعْفَرٍ هَيْ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

 <sup>(</sup>٣) (بئس ما عودتم أقرانكم): أراد ثابت بقوله هـٰذا: توبيخ المنهزمين، وحمل
 ثابت فقاتل حتى قتل رهايه.

٨٢٦١\_ وأخرجه/ حم(١٢٠١٦).

٨٢٦٣\_ وأخرجه/ حم(١٧٤٢) (٢١٤٦).

اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي فَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ، قَلَمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ. إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ. [٢٤٢٨]

\* \* \*

مرحم) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَتَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَقْبَلْنَا النَّبِيَّ عَلَيْةٍ فَحَمَلَنِي وَتَرَكَكَ؟ وَكَانَ عَلَيْهِ فَحَمَلَنِي وَتَرَكَكَ؟ وَكَانَ عَلِيهٍ فَحَمَلَنِي وَتَرَكَكَ؟ وَكَانَ عَلِيهٍ فَعَمْرٍ: وَمَا اللهِ السِّبْيَانِ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ.

• إسناده ضعيف.

وَعُبَيْدَ اللهِ ابْنَيْ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ، إِذْ مَرَّ النَّبِيُ عَلَىٰ دَابَّةٍ وَعُبَيْدَ اللهِ ابْنَيْ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ، إِذْ مَرَّ النَّبِيُ عَلَىٰ دَابَّةٍ عَلَىٰ دَابَّةٍ فَقَالَ: (ارْفَعُوا هَذَا إِلَيَّ) قَالَ: فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ، وَقَالَ لِقُثَمَ: (ارْفَعُوا هَذَا لِقَالَ: (ارْفَعُوا هَذَا إِلَيَّ)، فَجَعَلَهُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ أَحَبَّ إِلَىٰ عَبَّاسٍ مِنْ قُثَمَ، فَمَا اللهَ عَبَّاسٍ مِنْ قُثَمَ، فَمَا اللهَ عَلَىٰ مَلَّ عَمَّهِ أَنْ حَمَلَ قُثَماً وَتَرَكَهُ، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ عَلَىٰ رَأْسِي اللهَ عَلَىٰ مَنْ عَمِّهِ أَنْ حَمَلَ قُثْماً وَتَرَكَهُ، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ عَلَىٰ رَأْسِي اللهَ عَلَىٰ وَلَدِهِ) قالَ: قُلْتُ اللهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ وَلَدِهِ) قالَ: قُلْتُ اللهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ وَلَدِهِ اللهَ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ وَرَاءُهُ وَرَاءُهُ وَرَاءُهُ وَلَا اللهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ وَلَدِهِ اللهَ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ وَلَكِهُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ وَرَاسُولُهُ بِالْخَيْرِ، قَالَ: المَّتُشْهِدَ، قالَ: قُلْتُ اللهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ وَرَاسُولُهُ بِالْخَيْرِ، قَالَ: أَجَلْ.

• إسناده حسن.

[وانظر: ٥٨٠٢].

١٢٦٤ وأخرجه/ د(٢٥٦٦)/ جه(٣٧٧٣)/ مي(٢٦٦٥)/ حم(١٧٤٣).

# ٥٥ \_ باب: الشورى بشأن القتال

٨٢٦٧ ـ (ط) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعاً مِنَ الرُّومِ وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ يَجْعَلْ اللهُ بَعْدَهُ فَرَجاً، وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، وَأَنَّ اللهَ مَعْالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ لَلْهِ مَالًا اللهِ لَعَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### • إسناده منقطع.

[انظر: ١٤٧٥، ١٤٧٥، ١٤٧٥، ١٤٩٤١].

## ٤٦ \_ باب: صلاة الخوف

[انظر: ٥٦٤٤ وما بعده، ٢٧٦٥، ٥٦٤٠].

# ٤٧ \_ باب: إثم التولي يوم الزحف

مَرَايَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: فَحَاصَ (١) النَّاسُ حَيْصَةً، فَكُنْتُ فِيمَنْ صَرَايَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: فَحَاصَ (١) النَّاسُ حَيْصَةً، فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، قَالَ: فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ؟ فَقُلْنَا: نَدْخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَتَثَبَّتُ فِيهَا، وَنَدْهَبُ وَلَا يَرَانَا أَحَدٌ، قَالَ: فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا، قَالَ: فَجَلَسْنَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ ا

٨٢٦٨ وأخرجه/ حم (٥٢٢٠) (٨٣٨٥) (١٩٥١) (٥٧٤١) (٥٧٥١) (٥٨٩٥).

<sup>(</sup>١) (حاص): حاص الرجل: إذا حاد عن طريقه، أو انصرف عن وجهة إلىٰ وجهة أخرىٰ.

قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَقُلْنَا: فَدَنَوْنَا، فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: إِلَيْنَا فَقَالَ: (لَا، بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُونَ (٢))، قَالَ: فَدَنَوْنَا، فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: (إِنَّا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ) (٢٠٠٠. [٤٧١٦]

- 🛘 ورواية الترمذي مختصرة.
  - ضعيف.

[انظر: ١٣٦٩٧]

## ٤٨ \_ باب: الجهاد بالكلمة

٨٢٦٩ ـ (د ن مي) عَنْ أَنسِ بنِ مالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ (١).

[د٤٠٥٦/ ن٣٠٩٦، ١٩١٣/ مي ٢٤٧٥]

- ولفظ النسائي: (بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَيْدِيكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ).
  - صحيح.

٠ ٨٢٧٠ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ: كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ).

<sup>(</sup>٢) (العكارون): عكر على الشيء: أي: عطف عليه، يريد: أنتم العائدون إلىٰ القتال والعاطفون عليه.

<sup>(</sup>٣) (أنا فئة المسلمين): يمهد بذٰلك عذرهم، وهو تأويل قوله: ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ﴾ [الأنفال: ١٦]. (خطابي).

٨٢٦٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٢١) (١٢٥٥٥) (١٣٦٣٨).

<sup>(</sup>١) (وألسنتكم): قال السندي: أي: بإقامة الحجج وبالذم بالشعر وبالنهي والزجر. اه.

أقول: دور الإعلام في هذا الزمن لا يجهله أحد، وهو الذي يمثل الآن جهاد الكلمة واللسان، وقد أصبح علماً وفناً له قواعده ودراساته، ومن واجب المسلمين أن تكون لهم خبرتهم في هذا الميدان، فهو ميدان قد لا يقل شأناً عن ميدان القتال. (صالح).

🗆 وعند أبي داود: (أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ). [د٤٣٤٤/ ت٢١٧٤/ جه٢٠١١]

رَجُلٌ وَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَىٰ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَىٰ جَمْرَةَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَىٰ جَمْرَةَ الثَّانِيَةَ سَأَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (١) لِيَرْكَبَ، قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ)؟ قَالَ: الْعَقَبَةِ، وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (١) لِيَرْكَبَ، قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ)؟ قَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِمٍ). [جه١٠٦٤]

مَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَقْضَلُ؟ قَالَ: (كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِر).

• صحيح.

مَالِكِ: أَنَّ كَعْبَ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الشِّعْرِ مَا مَالِكِ: أَنَّ كَعْبَ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ، أَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَكَيْفَ تَرَىٰ فِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ مِن يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

۸۲۷۱ و أخرجه/ حم(۲۲۱۰۸) (۲۲۲۰۷). (۱) (الغرز): أي: الركاب. ۸۲۷۲ و أخرجه/ حم(۱۸۸۲۸) (۱۸۸۳۰).

٨٢٧٤ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: لَمَّا هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ، شَكَوْنَا ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (قُولُوا لَهُمْ كَمَا الْمُشْرِكُونَ، شَكَوْنَا ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ). قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُعَلِّمُهُ إِمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. [حم١٨٣١٤]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٥٠٥٥، ١٦٤٨٨].

### ٤٩ \_ باب: جهاد النفس

[انظر: ٨٠٧١]

## ٥٠ - باب: الجهاد في وقت الشدة

٨٢٧٥ - (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ! إِنَّ مِنْ إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ! إِنَّ مِنْ إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ أَلْ عُشِيرَةٌ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَو الثَّلَاثَةِ) فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةٌ (١) كَعُقْبَةٍ - يَعْنِي: أَو الثَّلَاثَةِ) فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةٌ اللهَ عُقْبَةً اللهَ عُقْبَةً أَو الثَّلَاثَةُ، قَالَ: مَا لِي إِلَّا عُقْبَةً أَحْدِهِمْ مِنْ جَمَلِي. [٢٥٣٤]

## • صحيح.

٨٢٧٦ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ ـ وَكَانَ بَدْرِيّاً ـ قَالَ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُنَا فِي السَّرِيَّةِ يَا بُنَيَّ، مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّلْفُ مِنَ التَّمْرِ، فَيَقْسِمُهُ قَبْضَةً قَبْضَةً وَبْضَةً، حَتَّىٰ يَصِيرَ إِلَىٰ تَمْرَةٍ

۸۲۷۵\_ وأخرجه/ حم(۱٤٨٦٣).

<sup>(</sup>١) (عُقبة): أي: أن يكون لاثنين أو أكثر مركب واحد، يتعاقبون الركوب عليه واحداً بعد واحد.

تَمْرَةٍ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ! وَمَا عَسَىٰ أَنْ تُغْنِيَ التَّمْرَةُ عَنْكُمْ؟ قَالَ: لَا تَقُلْ ذَلِكَ يَا بُنَيَّ، فَبَعْدَ أَنْ فَقَدْنَاهَا فَاخْتَلَلْنَا(١) إِلَيْهَا. [حم١٥٦٩٢]

• إسناده ضعيف.

## ٥١ ـ باب: الرجل يغزو بأجر

٨٢٧٧ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (لِلْغَاذِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَاذِي). [٢٥٢٦]

#### • صحيح.

٨٢٧٨ - (د) عَن يَعْلَىٰ ابْنِ مُنْيَةَ قَالَ: آذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْغَزْوِ، وَأَنَا شَيْخُ كَبِيرٌ، لَيْسَ لِي خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيراً يَكْفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانِ، وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي؟ فَسَمِّ لِي شَيْئًا، كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ، السَّهْمَانِ، وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي؟ فَسَمِّ لِي شَيْئًا، كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ فَقَالَ: (مَا أَجِدُ لَهُ فِي فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ فَقَالَ: (مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَرْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّىٰ). [د٧٥٢٥]

### • صحيح.

٨٢٧٩ ـ (د) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: (سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا

٨٢٧٦ (١) أي: احتجنا إليها.

٨٢٧٧ وأخرجه/ حم(٦٦٢٤).

۸۲۷۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۹۵۷).

٨٢٧٩ وأخرجه/ حم (٢٣٥٠٠) (٢٣٥٠١).

بُعُوثٌ، فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ البَعْثَ فِيهَا، فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: مَنْ أَكْفِيه بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكُولِهُ إِلَى الْعَبِيلُ لَيْ عَلَيْهِمْ لَوْ أَلْمُ لَا لَهُ إِلْكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرٍ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ).

• ضعيف.

## ٥٢ - باب: الرجل يموت بسلاحه

• ٨٢٨ - (د) عَنْ أَبِي سَلَّام، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَالَ: أَغَرْنَا عَلَىٰ حَيِّ مِنْ جُهَيْنَةً، فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَفَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ)! فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ، فَلَفَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! رَسُولُ اللهِ! وَمَائِهِ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! [٢٥٣٩]

• ضعيف.

[وانظر: ۱٤٩٦٨].

## ٥٣ \_ باب: الدعاء قبل اللقاء

٨٢٨١ ـ (د ت) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَضُدِي (١) وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ (٢)، وَبِكَ غَزَا قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَضُدِي (١)

<sup>(</sup>١) (من أكفيه بعث كذا): أي: أقوم مقامه في ذٰلك البعث مقابل أجر.

 <sup>(</sup>۲) (إلىٰ آخر قطرة من دمه): أي سيظل أجيراً فيما أجر نفسه، ولن يكون غازياً
 في سبيل الله ولو قتل.

٨٢٨١ ـ وأخرجه/ حم(١٢٩٠٩م).

<sup>(</sup>١) (عضدي): عوني.

<sup>(</sup>٢) (أحول): أي: أحتال. قال ابن الأنباري: الحول: معناه في كلام العرب: =

أَصُولُ<sup>(٣)</sup>، وَبِكَ أُقَاتِلُ).

ولفظ الترمذي: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، وَبِكَ أَقْاتِلُ). [د٢٦٣٢/ ٢٥٨٤]

## • صحيح.

٨٢٨٢ ـ (مي) عَنْ صُهَيْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو أَيَّامَ حُنَيْنٍ: (اللَّهُمَّ! بِكَ أُحَاوِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ). [مي٥٤٨٥]

وفي «المسند»: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ أَيَّامَ حُنَيْنِ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (إِنَّ نَبِيّاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَعْجَبَتْهُ أُمَّتُهُ فَقَالَ: لَنْ يَرُومَ هَوُلَاءِ شَيْء، كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَعْجَبَتْهُ أُمَّتُهُ فَقَالَ: لَنْ يَرُومَ هَوُلَاءِ شَيْء، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرْهُمْ بَيْنَ إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرْهُمْ بَيْنَ إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ، أَوْ الْجُوعَ، أَوْ الْمَوْتَ؟ قَالَ: فَقَالُوا: أَمَّا الْقَتْلُ مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ، أَوْ الْجُوعَ، أَوْ الْمَوْتَ؟ قَالَ: فَقَالُوا: أَمَّا الْقَتْلُ أَوْ الْجُوعُ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَلَكِنِ الْمَوْتُ؟ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَمَاتَ فِي ثَلَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَلَكِنِ الْمَوْتُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَمَاتَ فِي ثَلَاثٍ سَبْعُونَ أَلْفاً، قَالَ: فَقَالَ: فَأَنَا أَقُولُ الْأَنَ: اللَّهُمَّ! بِكَ أَحُاولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٨٢٨٣ ـ (ت) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَعْكَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

الحيلة. وفيه وجه آخر وهو أن يكون معناه المنع والدفع اهـ مختصراً.
 (خطابي).

 <sup>(</sup>٣) (أصول): الصولة: الحملة والوثبة، والمراد: السيطرة على العدو وقهره.
 ٨٢٨٢ وأخرجه/ حم(١٨٩٣٣) (١٨٩٣٧) (١٨٩٣٨) (٢٣٩٢٨).

يَقُولُ: (إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِيَ، الَّذِي يَذْكُرُنِي وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنَهُ)؛ يَعْنِي: عِنْدَ الْقِتَالِ.

• ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

[انظر: ۸۱۷۳، ۲۲۷۱، ۱۲۷۹].

# ٥٤ ـ باب: ما يجد الشهيد من الألم

٨٢٨٤ ـ (ت ن جه مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ؛ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ؛ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ؛ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ).

• حسن صحيح.

### ٥٥ ـ باب: خير الجيوش

٨٢٨٥ ـ (د ت مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ). [٢٤٨٦/ ت ١٥٥٥/ مي٢٤٨٢]

وعند الدارمي: (وَمَا بَلَغَ اثْنَي عَشَرَ أَلْفاً، فَصَبَرُوا وَصَدَقُوا، فَغُلِبُوا مِنْ قِلَّةٍ).

• صحيح، وقال أبو داود: مرسل.

٨٢٨٦ ـ (جه) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَكْثَمَ بْنِ الْحَوْنِ الْحُوْنِ الْخُزَاعِيِّ: (يَا أَكْثَمُ! اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكْرُمْ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ: (يَا أَكْثَمُ! خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ عَلَىٰ رُفَقَائِكَ. يَا أَكْثَمُ! خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ

۸۲۸4 ـ وأخرجه/ حم(١٩٥٣). ٨٢٨٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٨٢) (٢٧١٨).

المقصد الثّالث: العبادات

111

الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ). [جه٢٨٢٧]

• ضعيف جداً.

# ٥٦ \_ باب: الجهاد مع أئمة الجور

٨٢٨٧ ـ (د) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نُكَفِّرُهُ لِكَانُ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نُكَفِّرُهُ مِنْ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَىٰ بِذَنْبٍ، وَلَا نَخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَىٰ أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي اللهُ عَلْلُ عَادِلٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ).

#### • ضعيف.

٨٢٨٨ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، بَرّاً كَانَ أَوْ فَاجِراً، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرّاً كَانَ أَوْ فَاجِراً؛ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرّاً كَانَ أَوْ فَاجِراً؛ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرّاً كَانَ أَوْ فَاجِراً؛ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ). [٢٥٣٥، ٢٥٢٥]

• ضعيف.

# ٥٧ ـ باب: في الرايات والألوية

٨٢٨٩ ـ (د ت) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أنه سئل عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَتْ؟ فَقَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ (١٦٠٠ ـ ١٦٨٠ ـ ١٦٨٠)

• صحيح.

٨٢٨٩\_ وأخرجه/ حم(١٨٦٢٧).

<sup>(</sup>١) (نمرة): بردة من صوف أو غيره مخططة.

٤٠ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ لِوَاقُهُ يَوْمَ
 دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ.

• صحيح.

مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ دَاءَ، وَلِوَاقُهُ أَبْيَضَ.

• حسن.

• ضعيف.

مَعَ عَلِيًّ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَايَةَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ مَعَ عَلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرَايَةَ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَكَانَ إِذَا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ مِمَّا يَكُونَ تَحْتَ رَايَةِ الْأَنْصَارِ. [حم٢٨٦]

• إسناده ضعيف.

[انظر: ۲۱۸٤].

# ٥٨ ـ باب: ما جاء في الشعار

كَلْمُ وَ فَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَ الْأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَ الْأَكُوعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَكَانَ شِعَارُنَا: أَمِتْ، أَمِتْ. [د٢٩٦٦، ٢٦٣٨/ جه-٢٨٤٠]

□ ولفظ ابن ماجه قال: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، هَوَازِنَ، عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ وَلَا يَانَ عِنْدَ الصَّبْحِ النَّبِيِّ فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا (١)، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْدَ الصَّبْحِ

٨٢٩٤ وأخرجه/ حم(١٦٤٩٨).

<sup>(</sup>١) (فعرسنا): التعريس: هو نزول المسافر آخر الليل.

شَنَنَاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً، فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ، فَقَتَلْنَاهُمْ، تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَيْ سَبْعَةً

□ ولأبي داود: فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

#### • حسن

مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِنْ بُيِّتُمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حم لَا مَنْ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (إِنْ بُيِّتُمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حم لَا يَنْصَرُونَ).

#### • صحيح.

٨٢٩٦ ـ (مي) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلاً فَقَتَلْتُهُ، فَكَانَ شِعَارُنَا مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَمِتْ؛ فَظَنْيي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَلَبَهُ، فَكَانَ شِعَارُنَا مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَمِتْ؛ يَعْنِي: اقْتُلْ.

• إسناده صحيح.

٠٤٦٧ ـ (د) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ قَالَ: كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ: عَبْدَ اللهِ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ. [د٩٩٥]

• ضعيف.

٨٢٩٨ ـ (حم) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَلُوَّ غَداً، وَإِنَّ شِعَارَكُمْ: حم لَا يُنْصَرُونَ). [حم١٨٥٤٩]

• إسناده ضعيف بهذه السياقة.

٨٢٩٥ وأخرجه/ حم(١٦٦١٥) (٢٣٢٠٤).

# ٥٩ \_ باب: ما جاء في تنظيم المعسكر

٨٢٩٩ ـ (د) عَن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً ـ تَفَرَّقُوا مَنْزِلاً ـ تَفَرَّقُوا مَنْزِلاً ـ تَفَرَّقُوا اللهِ عَلَيْهِ مَنْزِلاً ـ تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ). فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ). فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً ؛ إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حَتَىٰ يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ.

#### • صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

• حسن.

# ٦٠ باب: فضل الحراسة في سبيل الله

٨٣٠١ ـ (د) عَن سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ (١): أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيِّ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا (٢) السَّيْرَ، حَتَّىٰ كَانَتْ عَشِيَّةً، فَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!

٨٢٩٩ وأخرجه/ حمر(١٧٧٣٦).

۸۳۰۰ وأخرجه/ حم(١٥٦٤٨).

٨٣٠١ (١) (الحنظلية): أم سهل بن الربيع.

<sup>(</sup>٢) (فأطنبوا): أي: تابعوا السير. أطنبت الريح: إذا اشتدت.

إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّىٰ طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَىٰ بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ (٣) وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ اجْتَمَعُوا إِلَىٰ حُنَيْنِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: (تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَداً، إِنْ شَاءَ اللهُ). ثُمَّ وَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: (مِنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ)؟ قَالَ أَنسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنُويُّ: أَنَا، يَا وَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَا اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَالَ لَهُ مَوْلَ اللهِ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ مُصَلَّاهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَحْسَسْنَاهُ، فَتُوّبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَهُو يَلْتَفِتُ إِلَىٰ الشِّعْبِ، فَقُوْبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي وَهُو يَلْتَفِتُ إِلَىٰ الشِّعْبِ، فَإِذَا هُو قَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ)، حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْشِرُوا، فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ)، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَىٰ خِلَالِ الشَّجْرِ فِي الشِّعْبِ، فَإِذَا هُو قَدْ جَاءَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ هَذَا عَلَىٰ مَلَىٰ مَلَىٰ مَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَلَمْ فَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّىٰ كُنْتُ فِي أَعْلَىٰ هَذَا اللهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَلُولُ اللهِ عَلَىٰ مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَلْ اللهِ عَلَىٰ مَلُولُ اللهِ عَلَىٰ مَلُولُ اللهِ عَلَىٰ مَلْ اللهِ عَلَىٰ مَلْ اللهِ عَلَىٰ مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَلُولُ اللهِ عَلَىٰ مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَلُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَلْ اللهِ عَلَىٰ مَلُولُ اللهِ عَلَىٰ مَلُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ا

• صحيح.

١/٨٣٠١ ـ (ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>٣) (بظعنهم): النساء، واحدتها ظعينة. وأصلها: الراحلة التي تظعن وترتحل.

<sup>(</sup>٤) (نُغَرَّنَّ): أي نؤخذ علىٰ غرة، أو يغار علينا من قبلك.

يَقُولُ: (عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحُرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ). [ت١٦٣٩]

#### • صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

١٣٠٢ ـ (ن مي) عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَسَمِعَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يَقُولُ: (حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَىٰ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَىٰ عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ). قَالَ: وَقَالَ الثَّالِثَةَ، فَنَسِيتُهَا.

قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَاكَ: (حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَىٰ عَيْنٍ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ) أَوْ (عَيْنٍ فُقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ). [ن٣١١٧/ مي٢٤٤] اللهِ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ) أَوْ (عَيْنٍ فُقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ). [ن٣١١٧/ مي٢٤٤٥] الهقرة الأولىٰ.

### • صحيح.

مع عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ وَالْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَحُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (رَحِمَ اللهُ حَارِسَ الْحَرَسِ). [جه٢٧٦٩مي٢٤٤٥م]

• ضعيف.

٨٣٠٤ ـ (جه) عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ، فِي أَهْلِهِ، أَقْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ، فِي أَهْلِهِ، أَقْفَ لُنَةٍ السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْماً، وَالْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ). [جه٧٧٧]

### موضوع.

٨٣٠٥ ـ (حم) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ حَرَسَ مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ،

مُتَطَوِّعاً لَا يَأْخُذُهُ سُلْطَانٌ، لَمْ يَرَ النَّارَ بِعَيْنَيْهِ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]). [حم١٥٦١٢]

• إسناده ضعيف.

٨٣٠٦ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا).

• حسن، وفي إسناده ضعف.

خُرْوَةٍ، فَأَتَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَىٰ شَرَفٍ فَبِثْنَا عَلَيْهِ، فَأَصَابَنَا بَرْدٌ شَدِيدٌ حَتَّىٰ مَنْ يَحْفِرُ فِي الْأَرْضِ حُفْرَةً يَدْخُلُ فِيهَا، يُلْقِي عَلَيْهِ الْحَجَفَةَ ـ رَأَيْتُ مَنْ يَحْفِرُ فِي الْأَرْضِ حُفْرَةً يَدْخُلُ فِيهَا، يُلْقِي عَلَيْهِ الْحَجَفَةَ ـ يَعْنِي: التُّرْسَ ـ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ النَّاسِ نَادَىٰ: (مَنْ يَحْرُسُنَا فِي هَلِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَدْعُو لَهُ بِدُعَاءٍ يَكُونُ فِيهِ فَضْلٌ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: (ادْنُهُ) فَدَنَا، فَقَالَ: (مَنْ أَنْتَ)؟ فَتَسَمَّىٰ لَهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَفَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالدُّعَاءِ فَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: أَنَا مِنْ أَنْتَ)؟ قَالَ: (فَقُلْتُ: أَنَا مَنْ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: (ادْنُهُ)، فَدَنَوْتُ فَقَالَ: (مَنْ أَنْتَ)؟ قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا وَجُلِّ مَنَ النَّارُ عَلَىٰ عَيْنٍ دَمَعَتْ، أَوْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَىٰ عَيْنٍ أَخْرَىٰ ثَالِثَةٍ لَمْ النَّارُ عَلَىٰ عَيْنٍ دَمَعَتْ، أَوْ قَالَ: حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَىٰ عَيْنٍ أَخْرَىٰ ثَالِثَةٍ لَمْ اللهِ مَنْ ضَمْعُهَا مُحَمَّدُ بْنُ سُمَيْ اللهِ) أَوْ قَالَ: حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَىٰ عَيْنٍ أَخْرَىٰ ثَالِثَةٍ لَمْ يَسْمِعْهَا مُحَمَّدُ بْنُ سُمَيْهِا مُحَمَّدُ بْنُ سُمَيْهِا مُحَمَّدُ بْنُ سُمَعْهَا مُحَمَّدُ بْنُ سُمَيْهِا مُحَمَّدُ بْنُ سُمَيْهِ اللهِ عَيْنِ أَنْتَى عَيْنِ أَنْ الْمَعْ الْنَارُ عَلَىٰ عَيْنِ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْمَادِ عَلَىٰ عَيْنٍ أَنْ الْمَالِقَةِ لَمْ اللهَالِهُ اللّهُ الْمُنْ مُنْ سُمَيْرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُعَلَىٰ عَيْنِ أَنْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اله

• مرفوعه حسن لغيره.

[انظر: ۸۲۲۳، ۸۲۲۸].

## ٦١ ـ باب: في الرسل

٨٣٠٨ ـ (د) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَعَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأً كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: (مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا)؟ وَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأً كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: (مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا)؟ قَالَا: (أَمَا وَاللهِ! لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ، فَالَا: (أَمَا وَاللهِ! لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ، لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا).

### • صحيح.

٨٣٠٩ ـ (د) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ: أَنَّهُ أَتَىٰ عَبْدَ اللهِ فَقَالَ: مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ حِنَةٌ (١) ، وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ ، فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ ، فَجِيءَ بِهِمْ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ ، فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ ، غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ ، قَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَوْلَا أَتَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: فَأَلْ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَلَوْلَا أَتَكَ رَسُولُ لَصَرَبْتُ عُنُقَكَ) ، فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ ، فَأَمَرَ الْنُوقِ ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ النُّوقِ ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ النُّوقِ . [٢٧٦٢]

• صحيح.

• ٨٣١٠ - (مي) عَنِ ابْنِ مُعَيْزٍ السَّعْدِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَسْفِرُ (١)

۸۳۰۸\_ وأخرجه/ حم(١٥٩٨٩).

٨٣٠٩ وأخرجه/ حم(٣٦٤٢) (٣٠٧٨) (٣٧٦١) (٣٨٥١) (٣٨٥٥).

<sup>(</sup>١) (حنة): الضغينة.

۸۳۱۰ وأخرجه/ حم(۳۸۳۷).

<sup>(</sup>١) (أسفر): السَّفر: الكنس، والمراد: يجمع لها ورق الشجر ليقدمه علفاً لها.

فَرَساً لِي مِنَ الشَّجَرِ، فَمَرَرْتُ عَلَىٰ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ، فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللهِ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الشُّرَطَ(٢)، فَأَخَذُوهُمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَتَابَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الشُّرَطَ(٢)، فَأَخَذُوهُمْ، وَقَدَّمَ رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: اللهُ بْنُ نُوَاحَةَ، فَضَرَبَ عُنْقَهُ، فَقَالُوا: تَرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَتَلْتَ هَذَا؟ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُوَاحَةَ، فَضَرَبَ عُنْقَهُ، فَقَالُوا: تَرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَتَلْتَ هَذَا؟

فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَالِساً، إِذْ دَخَلَ هَذَا وَرَجُلٌ وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَة، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَتَشْهَدَانِ أَنِّي وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَة، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: (آمَنْتُ بِاللهِ وَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: (آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَالِاً لَهُ: لَقَتَلْتُكُمَا). فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ، وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً وَفْداً، لَقَتَلْتُكُمَا). فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ، وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ.

• إسناده حسن.

#### ٦٢ \_ باب: الصمت عند اللقاء

٨٣١١ ـ (د) عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَكُرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ.

• صحيح موقوف.

٨٣١٢ ـ (د) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.. بِمِثْلِ دَلِكَ.

• ضعيف.

[انظر: ٥١٧٥].

<sup>(</sup>٢) (الشُّرَط): الشرطة.

# ٦٣ ـ باب: في الخيلاء في الحرب

كَانَ مَعْ اللهِ عَتِيكِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَفُولُ: (مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ، فَأَمَّا الَّتِي يُغْضُهَا اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي يُحِبُّهَا اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ. وَإِنَّ مِنَ الْخُيلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللهُ، فَأَمَّا الْخُيلَاءُ اللهُ، فَاللهُ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ). قَالَ مُوسَىٰ: الشَّدَقَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ: فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ). قَالَ مُوسَىٰ: (وَالْفَخْرِ).

□ ولفظ النسائي: (الْخُيلَاءُ فِي الْبَاطِل). [د٥٩٦/ ن٥٥٥/ مي٢٢٧٢]

□ واقتصرت رواية الدارمي علىٰ ذكر الغيرة، ولم يذكر الخيلاء.

• حسن .

# ٦٤ ـ باب: الحرق في بلاد العدو

اللهِ عَلَىٰ أَسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ عَهِدَ عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: (أَغِرْ عَلَىٰ أُبْنَىٰ (١) صَبَاحاً وَحَرِّقْ). [۲۸٤٣م - ۲۸٤٣م]

• ضعيف.

٨٣١٣\_ وأخرجه/ حم(٢٣٧٤٧) (٢٣٧٤٨) (٢٣٧٥٠).

۸۳۱٤\_ وأخرجه/ حم(۲۱۷۸٥) (۲۱۸۲٤).

<sup>(</sup>١) عن أبي مسهر قال: نحن أعلم، هي "يبنيٰ" فلسطين، د(٢٦١٧).

## ٦٥ \_ باب: النهى عن المثلة

ما ١٨ - (د مي) عَنِ الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ: أَنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ (') لَهُ غُلَامٌ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ، لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَأَرْسَلَنِي لِأَسْأَلَ لَهُ، فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ عَيَّا يَحُثُّنَا عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ، فَقَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ عَيَّا يَحُثُّنَا عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ. [د٢٦٦٧/ مي١٦٩٧]

□ ولفظ الدارمي: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا أَمَرَنَا فِيهَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ.

■ زاد في رواية لأحمد: فَقَالا: قُلْ لِأَبِيكَ: يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

■ وفي رواية له: (أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْ يَخْرِمَ أَنْ يَخْرِمَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً، فَلْيُهْدِ هَدْياً وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً، فَلْيُهْدِ هَدْياً وَلْيَرْكَبْ).

#### • صحيح.

٨٣١٦ ـ (د جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ). [د٢٦٦٦/ جه٢٦٨١، ٢٦٨٢]

• ضعيف.

۱۹۸۵ و أخرجه / حجم (۱۹۸۶) (۱۹۸۷) (۱۹۸۸) (۱۹۸۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹)

<sup>(</sup>١) (أبق): أبق العبد: هرب من سيده.

٨٣١٦ وأخرجه/ حم(٣٧٢٨) (٣٧٢٩).

٨٣١٧ ـ (حم) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ زِيَادٍ جَالِسًا، فَأْتِيَ بِرَجُلٍ شَهِدَ فَغَيَّرَ شَهَادَتَهُ، فَقَالَ: لَأَقْطَعَنَّ لِسَانَكَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَىٰ: أَلَا بَرَجُلٍ شَهِدَ فَغَيَّرَ شَهَادَتَهُ، فَقَالَ: لَأَقْطَعَنَّ لِسَانَكَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَىٰ: أَلَا أَحَدُّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٍ يَقُولُ: وَحَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٍ يَقُولُ: (حَمِهُ ١٧٥٥٨، ١٧٥٥٨) قَالَ: فَتَرَكَهُ. [حم١٧٥٦٨، ١٧٥٥٧]

• إسناده ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

٨٣١٨ ـ (حم) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُثْلَةِ.

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

[وانظر: ١٣١١٣].

# ٦٦ ـ باب: في السلاح

اللهِ ﷺ تَنَفَّلَ (۱) سَيْفَهُ وَسُولَ اللهِ ﷺ تَنَفَّلَ (۱) سَيْفَهُ وَسُولَ اللهِ ﷺ تَنَفَّلَ (۱) سَيْفَهُ وَاللهِ ﷺ تَنَفَّلَ (۲۸۰۸ عَنْ مَ بَدْرٍ .

□ زاد الترمذي وأحمد: وَهُوَ الَّذِي رَأَىٰ فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ الَّذِي رَأَىٰ فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ.

■ وزاد أحمد: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رَأَيْتُ فِي سَيْفِي ذِي الْفَقَارِ فَلاً، فَأَوَّلْتُهُ فَلاً يَكُونُ فِيكُمْ، وَرَأَيْتُ أَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشاً، فَأَوَّلْتُهُ كَبْشَ الْفَقَارِ فَلاً، فَأَوَّلْتُهُ فَلاً يَكُونُ فِيكُمْ، وَرَأَيْتُ أَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشاً، فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ، وَرَأَيْتُ بَقَراً الْكَتِيبَةِ، وَرَأَيْتُ بَقَراً الْكَتِيبَةِ، وَرَأَيْتُ بَقَراً تَدْبَحُ، فَبَقَرٌ - وَاللهِ - خَيْرٌ، فَبَقَرٌ - وَاللهِ - خَيْرٌ) فَكَانَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

• حسن الإسناد.

٨٣١٩ ـ (١) (تنفل): أي: أخذ من النفل. والنفل الغنيمة.

<sup>(</sup>٢) (ذا الفقار): سمي بذٰلك لفقرات كانت فيه، وهي خرزات الظهر.

مُعْبَةً إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحاً، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحاً، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتَّىٰ يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (لَا تَفْعَلْ اللهِ عَلَيْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةً). [جه ٢٨٠٩]

• ضعيف الإسناد.

مَرْبِيَّةٌ، فَرَأَىٰ رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ؟ أَلْقِهَا، وَعَلَيْكُمْ عَرَبِيَّةٌ، فَوَأَىٰ رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ؟ أَلْقِهَا، وَعَلَيْكُمْ عَرَبِيَّةٌ، فَرَأَىٰ رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ؟ أَلْقِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهِمَا فِي الدِّينِ، بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا، وَرِمَاحِ الْقَنَا، فَإِنَّهُمَا يَزِيدُ اللهُ لَكُمْ بِهِمَا فِي الدِّينِ، وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ).

• ضعيف الإسناد.

[وانظر: ۱۱۷۲۹، ۱۵۰۸۵].

# ٦٧ \_ باب: قتل الأسير صبراً

مُسْرُوقاً، فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ مَسْرُوقاً، فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ -: أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِةً لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ قَالَ: (النَّارُ)، فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيدٍ. [د٢٦٨٦]

• حسن صحيح.

٨٣٢٠ وأخرجه/ حم (١٢٧٢).

<sup>(</sup>١) هـٰذا من قول رسول الله ﷺ.

٨٣٢٣ - (د مي) عَنِ ابْنِ تِعْلَىٰ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِأَرْبِعَةِ أَعْلَاجٍ (١) مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُتِلُوا صَبْراً.

قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: بِالنَّبْلِ صَبْراً. فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيِّ يَنْهَىٰ عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ (٢). فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ كَانَتْ دَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَنْهَىٰ عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ (٢). فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأَعْتَقَ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ.

□ ولفظ الدارمي: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ... الحديث.

• ضعيف.

# ٦٨ ـ باب: ذكر الديلم وقزوين

١٣٢٤ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللَّهُ يَبْكِ مَنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَبْقَ مِنَ اللَّهُ يَبْلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَبْقَ مِنَ اللَّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ، لَطَوَّلَهُ اللهُ يَجْلُ حَتَّىٰ يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَمْلِكُ جَبَلَ اللَّيْلَم وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةَ).

• ضعيف.

٨٣٢٣ وأخرجه/ حم (٢٣٥٨٩ \_ ٢٣٥٩١).

<sup>(</sup>١) (أعلاج): مفردها: علج، وهو الرجل القوي الضخم.

<sup>(</sup>٢) (القتل الصبر): هو أن يمسك من ذوات الأرواح شيء حياً، ثم يرمي بشيء حتى يموت، وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ، فإنه مقتول صبراً.

٨٣٢٥ - (جه) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: قَرْوِينُ، مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءً، عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءً، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ، عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءً، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَىٰ كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ). [جه ٢٧٨٠] موضوع.

## ٦٩ \_ باب: غزو الهند

رَسُولُ اللهِ ﷺ : (عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو رَسُولُ اللهِ ﷺ : (عِصَابَةٌ تَغْزُو أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو اللهِ ﷺ). [ن٥٧٧]

#### • صحيح.

الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا، أَنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ اللهُ عَلَيْ فَأِنْ أَقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

• ضعيف الإسناد.

# ٧٠ \_ باب: من أسلم على شيء

٨٣٢٨ ـ (د مي) عَنْ صَخْرِ بْنِ العَيْلَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا ثَقِيفاً، فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ صَخْرٌ، رَكِبَ فِي خَيْلٍ يُمِدُّ النَّبِيَ ﷺ، فَوَجَدَ

٨٣٢٦ وأخرجه/ حم(٢٢٣٩٦).

٨٣٢٧ وأخرجه/ حم(٧١٢٨) (٨٨٢٣).

٨٣٢٨ وأخرجه/ حم(١٨٧٧٨).

نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَدْ انْصَرَفَ وَلَمْ يَفْتَحْ، فَجَعَلَ صَخْرٌ يَوْمَئِذٍ عَهْدَ اللهِ وَذِمَّتَهُ، أَنْ لَا يُفَارِقَ هَذَا الْقَصْرَ حَتَّىٰ يَنْزِلُوا عَلَىٰ حُكْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يُظَارِقْهُمْ حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْم رَسُولِ اللهِ ﷺ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَخْرٌ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ ثَقِيفاً قَدْ نَزَلَتْ عَلَىٰ حُكْمِكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي خَيْلٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِللهِ عَلَيْ إِللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي خَيْلٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِللهَ عَلَيْ إِللهَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهَا وَرِجَالِهَا).

وَأَتَاهُ الْقَوْمُ، فَتَكَلَّمَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ صَحْراً أَخَذَ عَمَّتِي، وَدَخَلَتْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: (يَا صَحْرُ! إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا، أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَادْفَعْ إِلَىٰ الْمُغِيرَةِ عَمَّتَهُ)، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ.

وَسَأَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْمُواعِنِ الْإِسْلَامِ، وَتَرَكُوا ذَلِكَ الْمَاءَ)؟ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَنْزِلْنِيهِ أَنَا وَقَوْمِي، قَالَ: (نَعَمْ)، فَأَنْزَلَهُ وَأَسْلَمَ - يَعْنِي: السُّلَمِيِّينَ - فَأَتَوْا صَحْراً، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمُ المَاءَ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ عَلِيْ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَسْلَمْنَا وَأَتَيْنَا صَحْراً لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَمُ أَلُوا، فَأَتَوْا النَّبِيَ عَلَيْنَا، فَأَتَاهُ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَسْلَمْنَا وَأَتَيْنَا صَحْراً لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَمُ مُ اللهِ عَلَيْنَا، فَأَتَاهُ فَقَالَ: (يَا صَحْرُ ! إِنَّ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ اللهِ! فَرَأُوا أَمْوا، أَحْرَزُوا أَمُوالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ، فَاذْفَعْ إِلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ) قَالَ: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ اللهِ! فَرَأَيْتُ الْمُوا اللهِ عَلَيْنَا يَتَعَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً، مِنْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءِينَةُ وَأَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءِ اللهِ عَلَيْ يَتَعَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً، مِنْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءِمُ اللهِ عَلَيْ يَتَعَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً، مِنْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاء.

<sup>□</sup> ورواية الدارمي مختصرة.

<sup>•</sup> ضعيف الإسناد.

معيد بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَحْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ. [حم١٦٧٢٨]

• إسناده ضعيف.

مَا مَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَرَقِيقِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِلَّا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَرَقِيقِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِلَّا الصَّدَقَةُ).

• إسناده ضعيف.

[انظر: ١٢٩٥٩].

## ٧١ \_ باب: سياحة المسلمين الجهاد

• حسن.

# ٧٢ \_ باب: الإقامة في بلاد الكفار

٨٣٣٢ ـ (د ت) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ، فَإِنَّهُ مِثْلُهُ). [٢٧٨٧/ ت١٦٠٥]

• ضعيف.

مَرِيَّةً إِلَىٰ خَثْعَم، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ القَتْلَ، سَرِيَّةً إِلَىٰ خَثْعَم، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ القَتْلَ، قَالَ: (أَنَا بَرِيءٌ قَالَ: (أَنَا بَرِيءٌ قَالَ: (أَنَا بَرِيءٌ مَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ؟ مَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ؟ قَالَ: (لَا تَرَاءَىٰ نَارَاهُمَا(۱)). [ده٢٦٤/ ت٢٦٤٥، ١٦٠٥]

□ وأخرجه الترمذي في رواية، والنسائي مرسلاً عن قيس. [٤٧٩٤]

• صحيح دون جملة العقل.

[انظر: ۷، ۱۹۲]

# ٧٣ - باب: تداعي الأمم على المسلمين

١٨٣٤ - (د) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوشِكُ الْأُمَمُ الْأُمَمُ الْأُمَمُ اللهُ عَلَيْكُمْ، كَمَا تَدَاعَىٰ الْأَكَلَةُ إِلَىٰ قَصْعَتِهَا). فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قَلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: (بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ خُثَاءً(١) كَغُثَاءِ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: (بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ خُثَاءً (١) كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ المَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ المَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قَلُوبِكُمُ الوَهْنَ؟ قَالَ: (حُبُّ اللهِ! وَمَا الْوَهْنَ؟ قَالَ: (حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ).

• صحيح.

۸۳۳۳ (۱) (لا تراءى ناراهما): فيه وجوه: أحدها: لا يستوي حكماها، والثاني: معناه: إن الله فرق بين الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم بحيث إذا أوقدوا ناراً كان بحيث يراها، والثالث: لا يتسم المسلم بسمة المشرك، ولا يتشبه به في هديه وشكله. اه مختصراً. (خطابي).

٨٣٣٤ وأخرجه/ حم(٢٢٣٩٧).

<sup>(</sup>١) (غثاء): ما يحمله السيل من وسخ، شبههم به لقلة غنائهم.

<sup>(</sup>٢) (الوهن): الضعف، استعمله هنا في بيان دواعيه وأسبابه.

م ۸۳۳٥ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ لِثَوْبَانَ: (كَيْفَ أَنْتَ يَا نَوْبَانُ! إِذْ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمُ الأُمُمُ، كَتَدَاعِيكُمْ عَلَىٰ لِثَوْبَانَ: (كَيْفَ أَنْتَ يَا نَوْبَانُ! إِذْ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمُ الأُمُمُ، كَتَدَاعِيكُمْ عَلَىٰ قَصْعَةِ الطَّعَامِ، يُصِيبُونَ مِنْهُ). قَالَ ثَوْبَانُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِنْ قِلَةٍ بِنَا؟ قَالَ: (لاَ، أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ يُلْقَىٰ فِي قُلُوبِكُمُ الوَهَنُ) قَالُوا: وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (حُبُّكُمُ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَتُكُمُ القِتَالَ). [حم ٢٧١٣] الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (حُبُّكُمُ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَتُكُمُ القِتَالَ).

### ٧٤ \_ باب: الجهاد ماض

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَذَالَ (١) النَّاسُ الْحَيْلَ ، وَصَعُوا اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَذَالَ (١) النَّاسُ الْحَيْلَ ، وَوَضَعُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَقِّ ، وَيَرْبِغُ اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَقِّ ، وَيَرْبِغُ اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَحَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللهِ ، وَالْحَيْلُ مَعْقُودٌ يَرَالُ مِنْ أُمَّتِي مَقْبُوضٌ ، غَيْرَ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهُو يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ ، غَيْرَ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهُو يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ ، غَيْرَ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهُو يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ ، غَيْرَ مُلْبَثٍ ، وَأَنْتُمْ تَتَبِعُونِي أَفْنَاداً (٣) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ (١) .

### • صحيح.

٨٣٣٦ وأخرجه/ حم(١٦٩٦٥).

<sup>(</sup>١) (أذال): أهان؛ أي: أهانوا الخيل واستخفوا بها.

<sup>(</sup>٢) (وضعت الحرب أوزارها): أي: انقضى أمرها، ولم يبق قتال.

<sup>(</sup>٣) (أفناداً): جماعات متفرقين.

<sup>(</sup>٤) (عقر دار المؤمنين الشام): كأنه أشار إلى وقت الفتن، أن تكون الشام يومئذ أمناً، وأهل الإسلام بها أسلم.

[وانظر: ۸۲۸۷، ۸۲۸۸]

# ٧٥ \_ باب: القتال في الأشهر الحرم

الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَىٰ - أَوْ يُغْزَوْا - فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّىٰ الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَىٰ - أَوْ يُغْزَوْا - فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّىٰ الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَىٰ - أَوْ يُغْزَوْا - فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّىٰ الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَىٰ - أَوْ يُغْزَوْا - فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّىٰ الشَّهْدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَىٰ - أَوْ يُغْزَوْا - فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

## ٧٦ ـ باب: تأييد الدين بالرجل الفاجر

٨٣٣٨ - (حمع) عَن هَارُونَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يُقَالُ لَهُ: مَيْمُونُ بْنُ سُنْبَادَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يُقَالُ لَهُ: مَيْمُونُ بْنُ سُنْبَادَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (قِوَامُ أُمَّتِي بِشِرَارِهَا) قَالَهَا ثَلَاثاً. [حم٥١٩٨]

• إسناده ضعيف، ومتنه منكر.

[وانظر: ١٥٥٨٠]



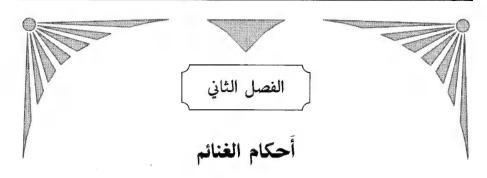

# ١ \_ باب: حل الغنائم

٨٣٣٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (غَزَا نَبِيٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَك بُضْعَ الْمَرَأَةِ (١)، وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدٌ بَنَىٰ بُيُوتاً وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَىٰ غَنَماً أَو خَلِفَاتٍ (٢)، وَهُو يَنْتَظِرُ وَلَاهَا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَىٰ غَنَماً أَو خَلِفَاتٍ (٢)، وَهُو يَنْتَظِرُ وَلَاهَا لَا لَهُ مَ الْعَنْ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذلك، وَلَا مَقْولَا لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ (١٤). اللَّهُمَّ! احْبِسُهَا عَلَيْنَا، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ (١٤). اللَّهُمَّ! احْبِسُهَا عَلَيْنَا، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ (١٤). اللَّهُمَّ! احْبِسُهَا عَلَيْنَا، فَعَرْبَمَتْ حَتَى فَتَعَ اللهُ عَلَيْهِ. فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ \_ يَعْنِي: النَّارَ \_ فَحُبِسَتْ حَتَى فَتَعَ اللهُ عَلَيْهِ. فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ \_ يَعْنِي مِنْ كُلِّ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا (١٤)، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ لِيَلَاهِ رَجُلٌ، فَلْرَقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْبُبَايِعْنِي وَنْ كُلُ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلْزِقَتْ يَدُ رَجُلِيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْبُولُ، فَلْبُولُ، فَلْلُولُ، فَلَالَذَ فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْلَاقُلُ، فِيكُمُ الْغُلُولُ،

٨٣٣٩ وأخرجه/ حم(٨٢٠٠) (٨٢٣٨).

<sup>(</sup>١) (ملك بضع امرأة): أي: بالنكاح.

<sup>(</sup>٢) (خلفات): جمع خلفة، وهي: الحامل من الإبل.

<sup>(</sup>٣) (ولادها): أي: نتاجها.

<sup>(</sup>٤) (إنك مأمورة وأنا مأمور): الفرق بين المأمورين: أن أمر الجمادات أمر تسخير، وأمر العقلاء أمر تكليف.

<sup>(</sup>٥) (غلولاً): الغلول: هو السرقة من الغنيمة.

المقصد الثّالث: العبادات

فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ، رَأَىٰ ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَحَلَّهَا لَنَا).

□ زاد في مسلم: (فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا) بَعْدَ قوله:
 (فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا).

■ وفي رواية لأحمد: (إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ علىٰ بَشَرٍ؛ إِلَّا لِيُوشَعَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ).

٠ ٨٣٤٠ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي). [خ. الجهاد، باب ٨٨]

٨٣٤١ ـ (ت) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ فَضَّلَنِي عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ ـ أَوْ قَالَ: أُمَّتِي عَلَىٰ الْأُمَمِ ـ وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ). [ت٥٥٣] عَلَىٰ الْأُمْمِ ـ وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ). [ت٥٥٩] • صحيح.

الْغَنَائِمُ لِأَحَدِ سُودِ الرُّؤوسِ<sup>(۱)</sup> مِنْ قَبْلِكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ الْغَنَائِمُ لِأَحَدِ سُودِ الرُّؤوسِ<sup>(۱)</sup> مِنْ قَبْلِكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا) \_ قَالَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ: فَمَنْ يَقُولُ هَذَا (٢) إِلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ الْآنَ \_ فَتَاكُلُهَا) \_ قَالَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ: فَمَنْ يَقُولُ هَذَا (٢) إِلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ الْآنَ \_ فَتَانَيْمَ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ \_ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، وَقَعُوا فِي الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ

٨٣٤١ وأخرجه/ حم(٢٢١٣٧).

٨٣٤٢ وأخرجه/ حم(٧٤٣٣).

<sup>(</sup>١) (سود الرؤوس): أي: بني آدم.

<sup>(</sup>٢) (فمن يقول هلذا...): قال في «تحفة الأحوذي»: لم يظهر لي المراد من قول الأعمش.

تَعَالَىٰ: ﴿ لَوْلَا كِنَابُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَاۤ أَخَذُتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّ [الأنفال].

• صحيح.

معن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَكْثَرُ مَا عَلِمْتُ أُتِيَ بِهِ مَا عَلِمْتُ أُتِيَ بِهِ مَا عَلِمْتُ أُتِيَ بِهِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَالِ بِخَرِيطَةٍ فِيهَا ثَمَانِمِائَةٍ دِرْهَم. [حم٣٢٥٧٣]

• إسناده حسن.

[وانظر: ٣٧٦٢، ٨٣٤٨، ١٥٥٨].

## ۲ \_ باب: ثواب من غزا فغنم

٨٣٤٤ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ خَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ؛ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ. وَمَا مِنْ خَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَخْفِقُ وَتُصَابُ؛ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ).

□ وفي رواية قَالَ: (مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ؛ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبْقَىٰ لَهُمُ الثُّلُثُ. وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ).

### ٣ \_ باب: قسمة الغنيمة

مَكُوْ وَ اَبْنِ عُمَرَ وَ اَبْنِ عُمَرَ وَ اَبْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْ جَعَلَ لِلَفَرَسِ اللهِ عَلَيْ جَعَلَ لِلَفَرَسِ صَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْماً.

٨٣٤٤ وأخرجه/ د(٢٤٩٧)/ ن(٣١٢٥)/ جه(٢٧٨٥)/ حم(٢٥٧٧).

۱۳۵۵ وأخسرجه/ د(۲۷۳۳)/ ت(۱۰۰۶)/ جه(۲۸۰۶)/ مسي(۲۷۲۲) (۲۲۷۳)/ ط(۹۹۳) بسلاغاً، حم(۲۶۵۸) (۱۹۹۹) (۲۸۲۰) (۲۱۵۰) (۲۱۵۰) (۲۲۲۲) (۱۳۹۶).

□ وفي رواية للبخاري قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِل سَهْماً.

فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُم، فَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.

☐ ولفظ مسلم: قَسَمَ في النَّفَلِ (١): للفرس سهمين، وللرجل سهماً.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ). [خ٣١١٧]

٨٣٤٧ ـ (خـ) وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ: يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ.

وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَساً عَلَىٰ النِّصْفِ، فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ، وَأَعْطَىٰ صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ. [خ. الجهاد، باب: ١٢٠]

\* \* \*

٨٣٤٨ - (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْماً لِذِي عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْماً لِذِي عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْماً لِذِي الْفُرْسِ. [ن٥٩٥٣] الْقُرْبَىٰ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ، وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ. [ن٥٩٥٣] • حسن الإسناد.

٨٣٤٩ ـ (د) عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةَ

<sup>(</sup>١) (النفل): المراد به: الغنيمة.

٨٣٤٨ وأخرجه/ حم(١٤٢٥).

٨٣٤٩ وأخرجه/ حم(١٧٢٣٩).

نَفَرٍ، وَمَعَنَا فَرَسٌ، فَأَعْطَىٰ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْماً، وَأَعْطَىٰ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ.

□ وفي رواية: قَالَ: ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، زَادَ: فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَنْفَرٍ، زَادَ: فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.
 أَسْهُمٍ.

### • صحيح.

معر مرد الفُرْآنَ وَ قَالَ: شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا النَّاسِ لِبَعْضِ: النَّاسِ عَهُرُّونَ الْأَبَاعِرَ(۱)، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: انْصَرَفْنَا عَنْهَا، إِذَا النَّاسُ يَهُرُّونَ الْأَبَاعِرَ(۱)، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: مَا لِلنَّاسِ؟ قَالُوا: أُوحِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَخَرَجْنَا مَعَ النَّاسِ نُوجِفُ (۲)، فَوَجَدْنَا النَّبِيَ عَلَىٰ وَاقِفاً عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيم، فَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا إِلَى اللهِ عَلَىٰ وَاقِفاً عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيم، فَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأً عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا إِلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ثَمَانِيَة فَقُلَّمَ مَا لَكُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ ثَمَانِية فَقُسَمَةُ وَاللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الْحُدَيْثِ فَارِسٍ، فَلَىٰ الْفُا وَخَمْسَمِاتَةِ، فِيهِمْ ثَلَاثُوالِ اللهِ عَلَىٰ قَارِسٍ، فَا النَّاسُ مَا الْفَا وَخَمْسَمِاتَةِ، فِيهِمْ ثَلَاثُوالِ اللهُ الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ، وَأَعْطَىٰ النَّارِطَ اللهُ الل

#### • ضعيف

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ النَّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ.

• ضعيف الإسناد.

۸۳۵۰ وأخرجه/ حم(۱٥٤٧٠).

<sup>(</sup>١) (يهزون الأباعر): أي يحركون رواحلهم لتسرع بهم.

<sup>(</sup>٢) (نوجف): الإيجاف: الإسراع.

معن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، وَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا، فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَهُوَ لَهُ يَتَخَيَّرُ. [حم٣٩٧٥]

• إسناده ضعيف.

معاوِية حِينَ مَعَاوِية حِينَ مَادَة بْنِ الصَّامِتِ: أَنه أَخْبَرَ مُعَاوِية حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ عِقَالاً قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَقَالاً قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَلَاللهُ عَنِ الرَّجُلُ حَتَّىٰ يُقْسِمَ - وُقَالَ عَتَّابٌ: حَتَّىٰ نَقْسِمَ - ثُمَّ إِنْ شِئْتَ الْعَطَيْنَاكَ مِرَاراً). [حم٢٢٧٣]

• إسناده ضعيف.

مَرَّتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَرَّتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا أَنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا أَنَا وَبَرَةٍ مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ فَقَالَ: (مَا أَنَا إِلَىٰ وَبَرَةٍ مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ فَقَالَ: (مَا أَنَا إِلَىٰ وَبَرَةٍ مِنْ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ). [حم١٦٧]

• حسن بشواهده.

[وانظر: ١٠٥٤٤].

# ٤ - باب: مراعاة مصلحة عامة المسلمين في القسم

مه م اللّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ اللّهِ قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّاناً (١) لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، ما فُتِحَتْ عَلَيَّ بِيدِهِ! لَوْلَا أَنْ أَتْرُكُهَا خِزَانَةً (١) قَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً (٢) قَسَمُ النَّبِيُ عَلَيْ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً (٢) لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا. [خ٣٣٤ (٢٣٣٤)]

٨٣٥٥ وأخرجه/ د(٣٠٢٠)/ حم(٢١٣) (٢٨٤).

<sup>(</sup>١) (بباناً): الببان: المعدم الذي لا شيء له.

<sup>(</sup>٢) (خزانة): أي: يقتسمون خراجها.

□ وفي رواية: لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ. [خ٢٣٣٤]

\* \* \*

مصر بِغَيْرِ عَهْدٍ، قَامَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَهْبِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحْنَا مِصْرَ بِغَيْرِ عَهْدٍ، قَامَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَهِيْهُ فَقَالَ: يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ! اقْسِمْهَا، فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَهِيهُ: وَاللهِ! لَتَقْسِمَنَّهَا اقْسِمُهَا، فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَهِيهُ: وَاللهِ! لَتَقْسِمَنَّهَا كَمَا قَسِمُ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ خَيْبَرَ، قَالَ عَمْرُو: وَاللهِ! لَا أَقْسِمُهَا حَتَّىٰ كَمَا قَسِمُ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ خَيْبَرَ، قَالَ عَمْرُو: وَاللهِ! لَا أَقْسِمُهَا حَتَّىٰ أَكْتُبَ إِلَىٰ عُمْرَ وَاللهِ! لَا أَقْسِمُهَا حَتَّىٰ أَكْتُبَ إِلَىٰ عُمْرَ وَاللهِ! لَا أَعْسِمُهَا حَتَىٰ أَوْمِنِينَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمْرَ وَاللهِ! لَا أَعْسِمُ اللهِ عُمَرُ: أَنْ أَكْتُبَ إِلَىٰ عُمْرَ وَلِيهِ اللهِ عُمْرُ: أَنْ أَعْرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمْرَ وَهِيْهُ فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمْرَ اللهِ عُمْرُ: أَنْ أَعْرَا لَا لَا كَاللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ وَلَهُ اللهِ عُمْرَ وَلَهُ اللهِ عُمْرَ اللهِ عُمْرَ اللهِ عُمْرَ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهُ عُمْرَ وَاللهِ اللهُ عُمْرَ اللهِ عَلَى اللهُ عُمْرَ اللهُ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

• إسناده ضعيف.

### ٥ \_ باب: ما يعطىٰ للمؤلفة قلوبهم

٨٣٥٧ ـ (ق) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: أَعْطَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ رَجُلاً لَمْ رَهُطاً وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يُعْظِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللهِ! إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً؟ قَالَ: (أَوْ مُسْلِماً)(١). قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً؟ قَالَ: (أَوْ مُسْلِماً). قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ قَالَ: (أَوْ مُسْلِماً، إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ، وَعَيْرُهُ وَاللهِ! إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً قَالَ: (أَوْ مُسْلِماً، إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ وَاللهِ! إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً قَالَ: (أَوْ مُسْلِماً، إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ وَاللهِ! إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً قَالَ: (أَوْ مُسْلِماً، إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ وَاللهِ! إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً قَالَ: (أَوْ مُسْلِماً، إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ

الإسلام معلوم بحكم الظاهر.

۸۳۵۷ وأخرجه/ د(۲۸۳ ع - ٤٦٨٥)/ ن(٥٠٠١) (٥٠٠٨)/ حم(١٥٢٢) (١٥٧٩). (١) (أو مسلماً): المعنى: أن إطلاق «المسلم» أولى من إطلاق «المؤمن»؛ لأن

المقصد الثّالث: العبادات

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجْهِهِ).

□ وفي رواية للبخاري: فَضَرَب رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَجَمَعَ بَيْنَ عُنْقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: (أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ، إِنِّي الْأَعْطِي الرَّجُلَ..).
 عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: (أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ، إِنِّي الْأَعْطِي الرَّجُلَ..).
 [خ۲۷) ۱٤۷۸ (۲۷)/ م١٥٠٠]

□ وفي رواية لمسلم: ثم قال: (أَقِتَالاً؟ أَيْ سَعْدُ، إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ ..).

مهه الله عَنْ عَمْرِو بْنِ تَعْلِبَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أُتِي بِمَالٍ، أَوْ بِسَبْيٍ، فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَىٰ رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً، فَبَلَغَهُ أَنَّ اللَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَواللهِ اللَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَواللهِ إِنِّي طِنَى الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي إِنِّي مِنَ اللَّذِي أَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ النَّذِي أَعْطِي، وَلَكِنْ أَعْطِي أَقُواماً لِمَا أَرَىٰ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْعِنَىٰ وَالْهَلَعِ ('')، أَعْطِي أَقُواماً لِمَا أَرَىٰ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَىٰ وَالْجَرْءِ وَاللهَاعِ ('')، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَىٰ وَالْجَرْءِ، فِيهِمْ مُنَ الْغِنَىٰ وَالْجَرْءِ، فِيهِمْ عُمْرُو بْنُ تَغْلِبَ). فَوَاللهِ! مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُمْرَ اللهِ عَلَيْ مَا جُعَلَ الله أَوْبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُمْرَ النَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا جُعَلَ اللهُ أَوْبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ حُمْرَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حُمْرَ النَّهِ الْمَا أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# ٦ - باب: ما يكون من الطعام في الغنيمة

٨٣٥٩ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَبِيْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَبِيْ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابِ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ (١) لآخُذَهُ،

۸۳۵۸ و أخرجه/ حم(۲۰۲۷) (۲۰۲۷۳) (۲۰۲۷۸).

<sup>(</sup>١) (الجزع): قلة الصبر. و(الهلع): أفحش الجزع.

۸۳۵۹ و أخرجه / د(۲۰۷۲) ن(۲۵۶۵) مي (۲۰۰۰) حم (۱۹۷۱) (۲۰۵۰) (۲۰۵۲) (۲۰۵۰)

<sup>(</sup>١) (فنزوت): أي: وثبت مسرعاً.

فَالْتَفَتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ عِيْكِيْ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ (٢). [خ٣١٥٣/ م٢٧٧١]

□ وفي رواية لمسلم: فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَداً مِنْ هَذَا شَيْئاً. قَالَ: فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَبَسِّماً.

الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ (۱). الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ (۱).

■ وعند أبي داود: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ.

#### \* \* \*

٨٣٦١ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ: أَنه سئل هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ \_ يَعْنِي: الطَّعَامَ \_ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، وَيَعْنِي: الطَّعَامَ \_ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، وَيَعْنِي : الطَّعَامَ \_ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَالَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. [٢٧٠٤]

### • صحيح.

مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، فَلَمَّا فَتَحَهَا أَصَابَ فِيهَا غَنَماً وَبَقَراً، فَقَسَمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، فَلَمَّا فَتَحَهَا أَصَابَ فِيهَا غَنَماً وَبَقَراً، فَقَسَمَ فَينَا طَائِفَةً مِنْهَا وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ، فَلَقِيتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثُتُهُ، فَقَالَ مُعَاذٌ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَماً، فَقَسَمَ فَقَالَ مُعَاذٌ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَماً، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيتَهَا فِي الْمَغْنَم. [٢٧٠٧٥]

• حسن.

<sup>(</sup>٢) (فاستحييت منه): ربما كان الاستحياء من قوله وفعله معاً. وموضع الشاهد في الحديث، هو عدم إنكار النبي ﷺ.

٨٣٦٠ وأخرجه/ د(٢٧٠١).

 <sup>(</sup>١) (ولا نرفعه): أي: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة.
 ٨٣٦١ وأخرجه/ حم(١٩١٢٤).

٨٣٦٣ - (د) عَنِ الْقَاسِمِ - مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزُورَ فِي الْغَزْوِ وَلَا نَقْسِمُهُ، حَتَّىٰ إِنْ كُنَّا لَنَوْجِعُ إِلَىٰ رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلَأَةٌ. [٢٧٠٦]

• ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

## ٧ - باب: من وجد ماله في الغنيمة

كَلَّهُ مَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْداً لاَبْنِ عُمَرَ أَبِقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَارَ (۱) عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الوليِدِ، فَرَدَّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ. وَأَنَّ فَرَسَاً لاَبْنِ عُمَرَ عَارَ (۱) فَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الوليِدِ، فَرَدُّوه عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ. [خ۳۰۲۸ (۳۰۲۷)] فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ، فَرَدُّوه عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ.

□ وفي رواية معلقة: أنَّ قِصَّةَ الفَرَسِ كَانَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ. [خ٣٠٦٧]

ولفظ أبي داود: أَنَّ غُلَاماً لِابْنِ عُمَرَ أَبقَ إِلَىٰ الْعَدُوِّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ ابْن عُمَرَ.

# ٨ ـ باب: سلب القتيل للقاتل

۸۳٦٤\_ وأخرجه/ د(۲۲۹۸) (۲۲۹۷)/ جه(۲۸٤۷)/ ط(۹۸۹).

<sup>(</sup>١) (عار): هرب.

 $<sup>^{0770}</sup>$  وأخـرجـه/ د(۲۷۱۷)/ ت $^{(1077)}$  جـه $^{(7077)}$  مـي $^{(1047)}$  ط $^{(999)}$  حم $^{(1077)}$  (۲۲۵۲۷) (۲۲۵۲۷).

<sup>(</sup>١) (جولة): أي: انهزام وخيفة.

رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ (٢). فَقُمْتُ، النَّبِيُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ (٢). فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ). فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ النَّالِثَةَ مَثْنُهُ، فَقُمْتُ، فَقُالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : (مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً)؟. فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً)؟. فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِطَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ! وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِي ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِي ، فَقَالَ النَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ يُعْطِيكَ سَلَبُهُ ، فَقَالَ النَّيِيُ عَنِي مَعْمُ لِلَى أَسَدِ عَنِي مَنْ أَسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ يُعْطِيكَ سَلَبُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ يُعْطِيكَ سَلَبُهُ، فَقَالَ النَّبِي عَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ يُعْطِيكَ سَلَبُهُ، فَقَالَ النَّبِي عَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ مُحْرَفًا (٤) فِي بَنِي سَلِمَةً، فَإِنَّهُ وَلَا مَالٍ تَأَنَّلُهُ (٥) فِي الإِسْلَامُ. النَّهِ الإِسْلَامُ. المَّالِ اللهُ الله

□ وفي رواية لهما: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ<sup>(٦)</sup> مِنْ قُرَيْشٍ، وَيَدَعَ أَسَداً مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ. [خ٧١٧٠]

□ وفيها عند البخاري: فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافاً.

□ وفي رواية عند البخاري: قالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، نَظَرْتُ إِلَىٰ

<sup>(</sup>٢) (سلبه): هو سلاح القتيل ومركبه وما معه.

<sup>(</sup>٣) (لاها الله): المعنى: لا، والله يكون ذا.

<sup>(</sup>٤) (مخرفاً): هي الجنينة الصغيرة. أو هي نخلات يسيرة.

<sup>(</sup>٥) (تأثلته): أي: اقتنيته.

<sup>(</sup>٦) (أصيبغ): قال الخطابي: الأصيبغ نوع من الطير، قال: ويجوز أنه شبهه سات ضعيف يقال له: الصيبغا.

وفي رواية مسلم: (أضيبع): تصغير ضبع، كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد، صغر هذذا بالإضافة إليه.

رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يُقَاتِلُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَآخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ (٧) يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَأَسْرَعْتُ إِلَىٰ الَّذِي يَخْتِلُهُ (٧)... [خ٢٢٢]

■ ورواية غير أبي داود مختصرة.

\* \* \*

٨٣٦٦ ـ (د مي) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ ـ يَعْنِي: يَوْمَ حُنَيْنٍ ـ (مَنْ قَتَلَ كَافِراً فَلَهُ سَلَبُهُ)، فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ.

وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْم وَمَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْم! مَا هَذَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ وَاللهِ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ. فَأَخْبَرَ بِغَضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ. فَأَخْبَرَ بِغَضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ مَي ٢٥٢٧مي٢٥٢] بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

□ وَلَم يَذَكُو الدَّارِمِي قَصَةً أُمَّ سُلَيْمٍ.

• صحيح.

٨٣٦٧ ـ (جه) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [جه٨٣٨٣]

• صحيح.

٨٣٦٨ - (د) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ. [٢٧٢١]

• صحيح.

<sup>(</sup>V) (يختله): أي: يغتفله ويراوغه ليقتله.

٢٢٣٨ وأخرجه/ حم(١٢١٣١) (٢٣٣١) (١٢٩٧٧) (١٣٠٤١) (١٣٩٧٥).

٨٣٦٧ وأخرجه/ حم (٢٠١٤٤).

٨٣٦٨ وأخرجه/ حم(١٦٨٢١) (٢٣٩٨٨).

٨٣٦٩ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَفَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِي جَهْلِ، كَانَ قَتَلَهُ.

• ضعيف.

• ٨٣٧٠ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ عِنْدَ رَجُلِ قَدْ قَتَلَهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ وَسَلَبَهُ). [حم ٢٦٢٠]

• صحيح.

[وانظر: ٥١٥٩، ١٢٨١٤، ١٤٧٧٨].

### ٩ \_ باب: ما ينفله الإمام للمجاهدين

المم الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ ابْنِ عَمَرَ عَلَیْ ابْنِ عَمَرَ عَلَیْ ابْنِ عَمَرَ قَبَلَ نَجْدِ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِیرَةً، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ عَمْرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِیرَةً، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ عَشِرَ بَعِیراً، وَنُفِّلُوا بَعِیراً بَعِیراً، وَنُفِّلُوا بَعِیراً بَعِیراً، وَنُفِّلُوا بَعِیراً بَعِیراً، وَنُفِّلُوا بَعِیراً بَعِیراً (۱).

كَانَ يُنَفِّلُ مَن يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَىٰ قَسْمِ عَامَّةِ الجَيْشِ. أَن يُنفِّلُ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَىٰ قَسْمِ عَامَّةِ الجَيْشِ.

□ زاد في رواية مسلم: وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ..

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَلاً سِوَىٰ نَصِيبنَا مِنَ الْخُمْس، فَأَصَابَنِي شَارِفُ(١).

۸۳۷۱ و أخرجه / د(۲۷۱۱) (۲۷۲۲) (۲۷۲۱) (۲۷۲۵) مي (۲۸۱۱) ط(۹۸۷) (۲۷۲۸ و أخرجه / ۲۸۱۱) مي (۲۸۱۱) ط(۹۸۷) (۲۸۱۱) (۲۸۱۱) (۲۸۱۱) (۲۸۱۲) (۲۸۱۱) (۲۸۱۱)

<sup>(</sup>١) أي: أعطي كل منهم بعيراً زيادة على نصيبه من الغنيمة.

٨٣٧٢ وأخرجه/ د(٢٧٤٦).

<sup>(</sup>١) (شارف): هو المسن من النوق.

٨٣٧٣ - (م) عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكُر، أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا. فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةُ، أَمَرَنَا أَبُو بَكْرِ فَعَرَّسْنَا (١). ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ، فَوَرَدَ الْمَاءَ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ، وَسَبَى. وَأَنْظُرُ إِلَىٰ عُنُقِ مِنَ النَّاسِ(٢)، فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَىٰ الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَم \_ قَالَ: الْقِشْعُ النَّطَعُ - مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَسُقْتُهُمْ حَتَّىٰ أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرِ، فَنَقَّلَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْباً ، فَلَقِينِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي السُّوقِ. فَقَالَ: (يَا سَلَمَةُ! هَبْ لِي المَرْأَةَ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْباً، ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ. فَقَالَ لِي: (يَا سَلَمَةُ! هَبْ لِي الْمَرْأَةَ، للهِ أَبُوكَ! (٣) فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَوَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْباً. فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةً، فَفَدَىٰ بِهَا نَاساً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ. [14000]

\* \* \*

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فَيْ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فَيْقُلُ الثَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ. [٢٥٢٦/ جه٢٨٥/ مي٢٥٥٦/ مي٢٥٢٦/

۱۲۰۷۳ و أخرجه / د(۲۲۹۷) جه (۲۸۶۱) حم (۱۲۵۷۱) (۲۰۰۲) (۱۲۰۰۲) (۱۲۵۳۷) (۲۸۵۲۱) (۲۸۵۲۱) (۲۸۵۲۱)

<sup>(</sup>١) (فعرسنا): التعريس: نزول آخر الليل.

<sup>(</sup>٢) (عنق من الناس): أي: جماعة.

<sup>(</sup>٣) (لله أبوك): كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها.

٨٣٧٤ ـ وأخرجه/ حم(١٧٤٦٢ ـ ١٧٤٦٩).

□ وفي رواية لأبي داود: كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَالثَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ. [٢٧٤٩]

□ وله: عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: كُنْتُ عَبْداً بِمِصْرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ، فَأَعْتَقَتْنِي، فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَىٰ. ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ، فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَويْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَىٰ. ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ، فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَويْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَىٰ. ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ، فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَويْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَىٰ. ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَعَرْبَلْتُهَا، كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفَلِ، عَلَيْهِ فِيمَا أُرَىٰ. ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَعَرْبَلْتُهَا، كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفَلِ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يُحْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ، حَتَّىٰ لَقِيتُ شَيْخاً يُقَالُ لَهُ: زِيَادُ بْنُ عَلَى النَّفِلِ شَيْعاً يُقَالُ لَهُ: زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْعاً؟ قَالَ: نَعَمْ، عَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْعاً؟ قَالَ: نَعَمْ، عَرْبَلْتُهَا مُعْرَبِيقِ نَقُلُ الرُّبُعَ فِي النَّفَلِ شَيْعاً؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ خِبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَ عَلَيْكُ نَفَلَ الرَّبُعَ فِي النَّفُلِ شَيْعاً فَي النَّذَةِ، وَالثَّلُكَ فِي الرَّجْعَةِ.

### • صحيح.

م ۸۳۷٥ ـ (جه) عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ (١) قَالَ: لَا نَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ قَوِيُّهُمْ عَلَىٰ ضَعِيفِهِمْ.

قَالَ رَجَاءٌ: فَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُولُ لَهُ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَقَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَحَجِينَ قَفَلَ الثُّلُثَ، فَقَالَ عَمْرٌو: أُحَدِّثُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ جَدِي، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ حَدِي، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ مَكْحُولٍ.

• صحيح.

٨٣٧٥ (١) (جده): هو عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ.

٨٣٧٦ - (د) عَنْ أَبِي الْجُويْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ، فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِلَيْهُ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَىٰ رَجُلاً مِنْهُمْ، ثُمَّ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَىٰ رَجُلاً مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا نَفْلَ إِلّا بَعْدَ الْحُمُسِ) لَأَعْطَىٰ مَثْ الْحُمُسِ لَا عُلَيْ مِنْ نَصِيهِ، فَأَبَيْتُ. [٢٧٥٤، ٢٧٥٣]

### • صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٨٣٧٧ ـ (مي) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الْأَنْفَالَ، وَيَقُولُ: (لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ ضَعِيفِهِمْ). [مي٢٥٢٩]

• إسناده حسن.

٨٣٧٨ ـ (ت جه مي) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْفِلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الْقُفُولِ الثُّلُثَ. [ت٢٥٦١/ جه٢٨٥٢/ مي٢٥٢٥] لِنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الْقُفُولِ الثُّلُثَ. □ ولفظ الدارمي: كَانَ ﷺ إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ الرُّبُعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعاً وَكَلَّ النَّاسُ نَقَّلَ الثُّلُثَ.

• إسناده ضعيف.

٨٣٧٩ ـ (د) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَىٰ نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ مَعَهَا، فَأَصَبْنَا نَعَماً كَثِيراً، فَنَقَّلَنَا أَمِيرُنَا بَعِيراً بَعِيراً لِكُلِّ إِنْسَانٍ، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَسَمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا، فَأَصَابَ كُلُّ

٨٣٧٦ وأخرجه/ حم(١٥٨٦٢).

٨٣٧٧ وأخرجه/ حم(٢٢٧٦٢).

۸۳۷۸ وأخرجه/ حم(۲۲۷۲) (۲۲۷۲۲).

رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً بَعْدَ الْخُمُسِ، وَمَا حَاسَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالَّذِي أَعْطَانَا صَاحِبُنَا، وَلَا عَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا، ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيراً بِنَفْلِهِ.

• ضعيف.

٨٣٨٠ ـ (حم) عَنِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَغَازِيهِ.

• صحيح لغيره.

الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ. [ط٩٩٢]

[وانظر: ١٦٠٥١].

## ١٠ \_ باب: حكم الفيء

معمر عَنْ عَالَ: كَانَتْ معرَ طَهَا قَالَ: كَانَتْ مُولِهِ عَنْ عُمَرَ طَهَا قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ (١) عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خَاصَّةً، المُسْلِمُونَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفْقَةَ سَنَتِهِ (٢)، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفْقَةَ سَنَتِهِ (٢)، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ

٨٣٨١\_ سقط هـٰـذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

۸۳۸ و أخرجه ( ۱۹۱۰ ) (۱۷۱۰) ت (۱۷۱۰) (۱۷۱۱) (۱۷۱۰) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱۹۱) (۱

<sup>(</sup>١) (مما لم يوجف عليه المسلمون): الإيجاف: الإسراع؛ أي: لم يعدوا في تحصيله خيلاً ولا إبلاً، بل حصل بلا قتال.

<sup>(</sup>٢) (نفقة سنته): أي: يعزل لهم نفقة سنة.

[خ۲۹۰٤/ م۱۷۵۷]

وَالْكُرَاعِ (٣)، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ.

وفي رواية لهما عنه قال: بينا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَأْتِينِي، فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ عَلَىٰ عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ عَلَىٰ عُمَرَ، فَإِذَا هُو جَالِسٌ عَلَىٰ رِمَالِ سَرِيرٍ (١٤)، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ عَلَىٰ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم، فَسَلَّمْتُ عَلَيْ وِسَادَةٍ مِنْ قَوْمِكَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَا مَالِ (٥) إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَا مَالِ (٥) إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَا مَالِ (٥) إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهُلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْحٍ (٢)، فَاقْبِضْهُ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْحٍ (٢)، فَاقْبِضْهُ أَيُّهَا المَرْءُ!

فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَخُلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَسِيراً، ثُمَّ قَالَ: فَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَلَخَلَا فَسَلَّمَا هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَلَخَلَا فَسَلَّمَا فَحَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ؛ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَلَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ؛ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، وَهُمَا يُخْتِصَمَانِ فِيمَا أَفَاءَ الله عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ مَسُولِهِ عَلَىٰ مَسُولِهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ مَنْ بَنِي النَّضِيرِ، فَقَالَ الرَّهُطُ \_ يَخْتِصَمَانِ فِيمَا أَفَاءَ الله عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ مَنْ بَنِي النَّضِيرِ، فَقَالَ الرَّهُطُ \_ عُمْمَانُ وَأَصْحَابُهُ \_: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأُرِحْ أَحَلَهُمَا مِنَ عَثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ \_: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأُرِحْ أَحَلَهُمَا مِنَ الآخَرِ.

قَالَ عُمَرُ: تَيْدَكُمْ (٧)، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ

<sup>(</sup>٣) (الكراع): أي: الدواب التي تصلح للحرب.

<sup>(</sup>٤) (رمال سرير): هي ما ينسج من سعف النخل.

<sup>(</sup>٥) (يا مال): هو ترخيم مالك.

<sup>(</sup>٦) (برضخ): العطية القليلة.

<sup>(</sup>٧) (تيدكم): أي: مهلاً.

وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا نُورثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) \_ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَفْسَهُ ؟ قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمرُ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ! أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ قَالَ ذلِكَ؟ قَالَ: قَدْ قَالَ ذلِكَ.

قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّهُ كُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللهَ قَدْ حَصَّ رَسُولَهُ عَلَيْ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَداً غَيْرَهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُم ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَلِيرَّ ﴿ وَالحسر: ٦]. فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ . وَاللهِ! مَا احتَازَهَا دُونَكُمْ ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَهَا فِيكُمْ ، حَتَّىٰ بَقِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ ، فَكَانَ عَلَيْكُمْ ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَهَا فِيكُمْ ، حَتَّىٰ بَقِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنفَقُ على أَهلهِ نفقةَ سَنتِهِم مِنْ هَذَا المَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ . بَقِي فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ ، فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ . أَنشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمُونَ ذلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَحَبَّاسٍ: أَنشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمُونَ ذلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَحَبَّاسٍ: أَنشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمُونَ ذلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍ وَحَبَّاسٍ: أَنشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَحَبَّاسٍ: أَنشُدُكُمَا بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟

قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّىٰ اللهُ نَبِيَّهُ عَلَيْ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَاللهُ يَعْلَمُ : إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّىٰ اللهُ أَبَا وَاللهُ يَعْلَمُ: إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوفَّىٰ اللهُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهَا سَنتَيْنِ مِنْ إِمارَتِي ، أَعْمَلُ فِيهَا بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهَا سَنتَيْنِ مِنْ إِمارَتِي ، أَعْمَلُ فِيهَا بَعْ مِلَ وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهَا سَنتَيْنِ مِنْ إِمارَتِي ، أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ وَلِي عَلَمُ : إِنِّي فِيهَا لَسُهُ يَعْلَمُ : إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدُ تَابِعُ لِلْحَقِّ .

ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي، وَكَلِّمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ! تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَجَاءَنِي هَذَا \_ يُرِيدُ عَلِيّاً \_

يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنَ مَلَاثُهُ اللهِ وَمِيثَاقَهُ: لَتَعْمَلَانِ فِيهَا شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ: لَتَعْمَلَانِ فِيهَا شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهِلَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ: لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكُرٍ، وَيِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مَنْذُ وَلِيتُهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَبِذلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، فَأَنْشَدُكُمْ فِيهَا مَنْذُ وَلِيتُهَا إِلَيْكُمَا بِلَدِكِ؟ قَالَ الرَّهُ هُ نَعْم، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيً بِاللهِ! هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِلَدِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيً بِاللهِ! هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، وَاللهِ اللهِ وَمَيْتُهَا إِلَيْكُمَا بِللهِ عَلَىٰ عَلِيً وَعَبَاسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالًا: نَعَمْ، وَعَبَاسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالًا: نَعَمْ، وَعَبَاسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالًا: نَعَمْ، وَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَاللهَ وَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَاللهَ الْذِي مَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ مَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ مُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ مُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ مُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ مَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ مُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْ مَا عَنْهُا فَادْفَعَاهَا إِلَى الْفَالِدِي اللهِ الْفَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

| غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَقُومَ | □ وفي رواية لهما: لا أقضِي فِيهِ بِقضَاءٍ                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| [خ٣٣٠٤]                       | لسَّاعَةُ .                                                                 |
|                               | □ وفيها عند البخاري: فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ                          |
| كْرٍ كَذَا وَكَذَا، وَاللَّهُ | □ وفي رواية للبخاري: تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَ                             |
| [خ۸۵۳۵]                       | عْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ                                               |
| يِنَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ  | <ul> <li>□ وفي رواية: قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ</li> </ul> |
| [خ٥٠٣٧]                       | لظَّالِمِ                                                                   |
| [خ٥٣٥٧]                       | ً وفي رواية: وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ.                        |
|                               |                                                                             |

<sup>□</sup> وفي رواية لمسلم: فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ (٨).

<sup>(</sup>٨) (قول عباس: الكاذب الآثم الغادر الخائن): إنما صدر عنه على وجهة =

■ زاد النسائي في رواية في آخرها: ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَيِنْمَتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١] هَذَا لِهَ وَلَاءٍ، ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَنرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦٠] هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ، ﴿ وَمَا أَنَّاهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ السِّهِ الحشر:٦] \_ قَالَ الزُّهْرِيُّ: هَذِهِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ خَاصَّةً، قُرَّىٰ عَرَبيَّةً، فَدْكُ كَذَا وَكَذَا \_ فَ ﴿مَّاۤ أَفَّآةَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلْسَولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ، [الحشر:٧]، وَ ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ [الحسسر: ٨]، ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِ ﴾ [الحشر: ٩]، ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الحشر: ١٠]، فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الْآيَةُ النَّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ - أَوْ قَالَ: حَظٌّ - إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أُرِقَّائِكُمْ، وَلَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم حَقُّهُ \_ أَوْ قَالَ: حَظُّهُ \_.

٨٣٨٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ). [١٧٥]

\* \* \*

<sup>=</sup> الإدلال على ابن أخيه على على الله بمنزلة أبيه، وقال ما لا يعتقده ولعله قصد بذلك ردعه.

٨٣٨٤ وأخرجه/ د(٣٠٣٦)/ حم(٨٢١٦).

٨٣٨٥ - (د) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ وَهِيهُ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ثَلَاثُ صَفَايَا: بَنُو النَّضِيرِ، وَخَيْبَرُ، وَفَدَكُ. فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبُساً لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا النَّضِيرِ، وَخَيْبَرُ، وَفَدَكُ. فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبُساً لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَدَكُ فَكَانَتْ حُبُساً لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجُزْءاً نَفَقَةً لِأَهْلِهِ، فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةً الْأَهْلِهِ، فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةً أَهْلِهِ، جَعَلَهُ بَيْنَ فَقَرَاءِ اللهُهَاجِرِينَ.

### • حسن الإسناد.

المقصد الثّالث: العبادات

وَلَا رِكَابِ الحشر:٦]. قَالَ: صَالَحَ النّبِيُّ عَلَيْهِ مَنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ الحشر:٦]. قَالَ: صَالَحَ النّبِيُّ عَلَيْهِ أَهْلَ فَدَكَ وَقُرَىٰ قَدْ سَمَّاهَا لَا أَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْماً آخَرِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ بِالصَّلْحِ، سَمَّاهَا لَا أَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْماً آخَرِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ بِالصَّلْحِ، قَالَ: ﴿فَمَا آوَجَفَتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، يَقُولُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ. قَالَ قَالَ: ﴿فَمَا آوَجَفَتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، يَقُولُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ خَالِصاً، لَمْ يَفْتَحُوهَا عَنْوَةً، الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ، لَمْ يُعْطِ الْنَبِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ، لَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ مِنْهَا شَيْئًا؛ إِلَّا رَجُلَيْنِ كَانَتْ بِهِمَا حَاجَةً.

### • ضعيف الإسناد.

٨٣٨٧ - (د) عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا، وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَىٰ صَغِيرِ بَنِي هَاشِم، وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ، وَاللهُ عَلَىٰ مَغِيرِ بَنِي هَاشِم، وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَىٰ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبيلِهِ.

فَلَمَّا أَنْ وُلِّي أَبُو بَكْرٍ ضَيِّهُ، عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي

حَيَاتِهِ، حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ. فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ عُمَرُ، عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَ، حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ، ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَانُ، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَمِلًا، حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ، ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَانُ، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

قَالَ ـ يَعْنِي: عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ـ: فَرَأَيْتُ أَمْراً مَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاطِمَةَ ﷺ، لَيْسَ لِي بِحَقِّ، وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَةَ وَغَلَّتُهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ أَقَلَّ. [٢٩٧٢] أَلْفَ دِينَارٍ، وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ أَقَلَّ. [٢٩٧٢] • ضعيف.

٨٣٨٨ ـ (د) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَدِيثاً مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ: اكْتُبْهُ لِي، فَأَتَىٰ بِهِ مَكْتُوباً مُذَبَّراً (١)، دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ عَلَىٰ عُمَر، وَعِنْدَهُ: طَلْحَةُ، وَالزُّبَيْر، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسَعْدٌ، وَعَلِيٌّ عَلَىٰ عُمَر، وَعِنْدَهُ: طَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٍ: أَلَمْ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٍ: أَلَمْ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٍ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ. ثُمَّ تُوفِقي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• صحيح . .

٨٣٨٨\_(١) (مذبراً): أي: مكتوباً كتابة واضحة.

<sup>(</sup>٢) حديث مالك بن أوس متفق عليه، وقد تقدم برقم (٨٣٨٣).

٨٣٨٩ ـ (د) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْماً الْفَيْءَ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ؛ إِلَّا أَنَّا عَلَىٰ مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَىٰ، وَقَسْمِ رِسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّا عَلَىٰ مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَىٰ، وَقَسْمِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّا عَلَىٰ مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَىٰ وَقَسْمِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَا عَلَىٰ مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَىٰ وَقَسْمِ وَلَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَقَدَمُهُ، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ، وَالرَّجُلُ وَعَيَالُهُ، وَالرَّجُلُ وَعَلَمُهُ وَالرَّجُلُ وَعَلَمُهُ وَالرَّجُلُ وَعَاجَدُهُ وَالرَّجُلُ وَعَلَمُهُ وَالرَّجُلُ وَعَاجَدُهُ وَالرَّجُلُ وَعَلَمُهُ وَالرَّجُلُ وَعَلَمُهُ وَالرَّجُلُ وَعَلَمُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُونُ وَالرَّجُلُ وَالْوَلَا وَالرَّعُلُولُ وَعَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

### • صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

■ وزاد عند أحمد: وَاللهِ! لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ لَيَأْتِيَنَ الرَّاعِيَ بِجَبَلِ
 صَنْعَاءَ حَظُّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَهُوَ يَرْعَىٰ مَكَانَهُ.

• ٨٣٩٠ - (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنه دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ (١)، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأً بِالْمُحَرَّرِينَ. [د٢٩٥١]

#### • حسن.

١٩٩١ - (د) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ أُتِي بِظَبْيَةٍ (١) فِيهَا خَرَزٌ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي ظَيْهُ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْأَمَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي ظَيْهُ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْأَمَةِ. وَالْأَمَةِ. [٢٩٥٢]

### • صحيح.

٨٣٩٢ - (د) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا

٨٣٩٠ (١) (المحررين): يريد المعتقين الذين كانوا أرقاء.

٨٣٩١ وأخرجه/ حم (٢٥٢٦) (٢٥٢١) (٢٦٠١٠).

<sup>(</sup>١) (ظبية): الجراب أو الكيس.

۸۳۹۲ وأخرجه/ حم (۲٤٠٠٤).

أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَىٰ الْآهِلَ: حَظَّيْنِ، وَأَعْطَىٰ الْعَزَبَ: حَظًّا.

زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّىٰ: فَدُعِينَا، وَكُنْتُ أُدْعَىٰ قَبْلَ عَمَّارٍ، فَدُعِيتُ فَأَعْطَىٰ فَأَعْطَىٰ فَأَعْطَىٰ فَأَعْطَىٰ فَأَعْطَىٰ فَأَعْطَىٰ وَكَانَ لِي أَهْلٌ، ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَأَعْطَىٰ لَهُ حَظّاً وَاحِداً.

■ زاد في رواية لأحمد: فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْ يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ فتسقط، ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ يَقُولُ: (كَيْفَ النَّبِيُ عَلَيْ يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ فتسقط، ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ يَقُولُ: (كَيْفَ النَّبُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا)؟.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

• صحيح.

٨٣٩٤ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

٨٣٩٣\_ (١) ولم يذكر في رواية أبي داود كلمة «المهاجرين».

المقصد الثّالث: العبادات

وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ فَعْ اللهِ عَلَيّاً فِي أَشْيَاءَ تَرَكَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا أُحَرِّكُهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَعْ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا أُحَرِّكُهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : شَيْءٌ لَمْ يُحَرِّكُهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمّا اسْتُخْلِفَ عُمْرً اخْتَصَمَا إِلَيْهِ، فَقَالَ : شَيْءٌ لَمْ يُحَرِّكُهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ فَعْ اللهِ الْحَتَصَمَا إِلَيْهِ قَالَ : فَلَمّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ فَعْ اللهِ اللهِ قَالَ : فَلَمّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ فَعْ اللهِ قَالَ : فَلَمّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ فَعْ اللهِ قَالَ : فَلَمّا اللهِ قَالَ اللهِ عَالِي فَالَ : فَلَمّا اللهِ عَلَيْكَ أَلُو بَعْدِي بَيْنَ كَتِفَى الْعَبّاسِ فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ! أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلّا فَضَرَبْتُ بِيلِي بَيْنَ كَتِفَى الْعَبّاسِ فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ! أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلّا مَلَامْتُهُ لِعَلِيّ ، قَالَ : فَسَلّمَهُ لَهُ .

# • إسناده صحيح على شرط مسلم.

مُلاهُ مِنْ بَنِي تَيْمٍ قَالَ: حَدَّنِي فَلَانٌ وَفَلَانٌ وَقَالَ فَعَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً وَرَيْشٍ مِنْ بَنِي تَيْمٍ قَالَ: حَدَّنِي فَلَانٌ وَفَلَانٌ وَقَالَ فَعَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرُ! كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ دَحَلَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ عَيْنَ اللهِ عَلَيُّ وَالْعَبَّاسُ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَلِي شَطْرُ الْمَالِ، مَهْ يَا عَبَاسُ! قَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ ابْنَتُهُ تَحْتِي وَلَهَا شَطْرُ الْمَالِ، وَهَذَا وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِيُّ: تَقُولُ ابْنَتُهُ تَحْتِي وَلَهَا شَطْرُ الْمَالِ، وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . ثَقُولُ ابْنَتُهُ تَحْتِي وَلَهَا شَطْرُ الْمَالِ، وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَلْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَلْ وَلِيتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَلْ رَسُولِ اللهِ عَمْلُ وَيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ عَمْلُ وَيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ وَعَمْلُ وَيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ عَمْلُ وَيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ عَمْلُ وَيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ وَعَمْلُ وَيهِ بَعْمَلُ وَيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ وَعَمْلُ وَيه بِعَمَلِ وَاللهِ وَعَمْلُ وَيه بِعَمَلِ وَاللهِ وَعَمْلُ وَلِهُ مَنْ عَمْلُ وَلَهُ مَا مُولِ اللهُ وَعَمْلُ وَلِهُ اللهُ عَمْلُ وَيه بِعُمَلِ وَلِيهُ اللهُ عَمْلُ وَلِهُ اللهُ عَمْلُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى فَيه بِعَمَلِ وَلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى فَيهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ مَ اللهِ عَلَى مِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ مَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

النّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ النّبِيَّ لَا يَمُوتُ حَتَّىٰ يَوُمَّهُ بَعْضُ أُمَّتِهِ) وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ ، فَإِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا لِتَعْمَلَا فِيهِ ، بِعَمَلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَمَلِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّىٰ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا ، قَالَ: فَخَلُوا ثُمَّ جَاءًا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: ادْفَعْهُ إِلَىٰ عَلِيٍّ فَإِنِّي قَدْ طِبْتُ نَفْساً بِهِ لَهُ .

• صحيح لغيره، دون قوله: «إن النبي لا يموت حتى يؤمه بعض أمته».

[وانظر: ۸۲۰۷].

# ١١ \_ باب: تحريم الغلول

خيبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَباً وَلَا فِضَّةً؛ إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِيَّابَ وَالمَتَاعَ، فَأَهْدَىٰ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ، يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ، لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ غُلَاماً، يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ، لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ غُلَاماً، يُقَالُ لَهُ رَفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ، لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ غُلَاماً، يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، فَوَجَّةَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ وَادِي الْقُرَىٰ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَىٰ، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ إِذَا سَهُمْ عَائِرٌ (۱) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ (كَلَّا، وَالَّذِي فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئاً لَهُ الجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (كَلَّا، وَالَّذِي فَقَالَ النَّاسُ، هَنِيئاً لَهُ الجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (كَلَّا، وَالَّذِي نَقْسِي بِيلِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا لَفُسِي بِيلِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً). فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ النَّاسُ، جاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ (٢) أَوْ شِرَاكِيْنِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّاسُ، فَقَالَ: (شِرَاكُ مِنْ نَارٍ). وَلَى النَّبِيِ عَلَىٰ النَّاسُ، جاءَ رَجُلُ بِشِرَاكِ مِنْ نَارٍ). وَنْ نَارٍ مِنْ نَارٍ). وَنْ نَارٍ). (خَرَاكَ النَّاسُ، عَنْ نَارٍ). (خَرَاكَ النَّاسُ، عَنْ نَارٍ).

٨٣٩٦ وأخرجه/ د(٢٧١١)/ ن(٣٨٣٦)/ ط(٩٩٧).

<sup>(</sup>١) (سهم عائر): أي: لا يدرى من رمى به.

<sup>(</sup>٢) (بشراك): الشراك: سير النعل على ظهر القدم.

المقصد الثّالث: العبادات

٨٣٩٧ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالَى: قَامَ فِينَا النّبِيُ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُولَ(١) فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ: (لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ الْغُلُولَ(١) فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ: (لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهَا حَمْحَمَةٌ(٣)، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: يَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغْتُك، وَعَلَىٰ رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ(١)، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ أَغْنُنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُك، وَعَلَىٰ رَقَبَتِهِ صَامِتٌ (٥) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغْنُنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُك، أَوْ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ (٢) أَغْنُنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُك، أَوْ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ (٢) تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُك، أَوْ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ (٢) تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُك، أَوْ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ (٢) تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: لَا رَسُولَ اللهِ! أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُك، أَوْ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ (٢) تَبْلَغْتُك، أَوْ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ (٢) مَالِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُك، وَلَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُك).

□ زاد في رواية مسلم: (لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَىٰ رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ (٧). فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِنْنِي. فَأَقُولُ: لَا عَلَىٰ رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ (٧). فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِنْنِي. فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُك).

٨٣٩٨ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ عَلَىٰ ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ: (هُوَ النَّبِيِّ ﷺ: (هُوَ

٨٣٩٧ وأخرجه/ حم(٩٥٠٣).

<sup>(</sup>١) (الغلول): الخيانة في المغنم.

<sup>(</sup>٢) (ثغاء): صوت الشاة.

<sup>(</sup>٣) (حمحمة): صوت الفرس عند العلف.

<sup>(</sup>٤) (رغاء): صوت البعير.

<sup>(</sup>٥) (صامت): الصامت من المال: الذهب والفضة.

<sup>(</sup>٦) (رقاع): جمع رقعة، والمراد بها هنا: الثياب.

<sup>(</sup>٧) (صياح): هو صوت الإنسان.

٨٣٩٨ وأخرجه/ جه(٢٨٤٩)/ حم(٦٤٩٣).

<sup>(</sup>١) (ثقل النبي ﷺ): العيال وما يثقل حمله من الأمتعة. ويطلق على متاع المسافر.

فِي النَّارِ). فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. [خ٣٠٧٤]

٨٣٩٩ ـ (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّىٰ مَرُّوا عَلَىٰ رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (كَلَّا، إِنِّي مَرُّوا عَلَىٰ رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ، فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا، أَوْ عَبَاءَةٍ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا المُؤْمِنُونَ). قَالَ: فَحَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. [مَالًا

#### \* \* \*

مَا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ (١)، حَتَّىٰ إِذَا أَعْجَفَهَا (٢) رَدَّهَا فِيهِ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ إِذَا أَخْلَقَهُ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ إِذَا أَخْلَقَهُ، رَدَّهُ فِيهِ).

□ زاد الدارمي في أوله: عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا: جَرْبَةُ، فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ خَطِيباً فَقَالَ: إِنِّي لَا أَقُومُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ

٨٣٩٩ وأخرجه/ ت(١٥٧٤)/ مي(٢٤٨٩)/ حم(٢٠٣) (٣٢٨).

٨٤٠٠ وأخرجه/ حم(١٦٩٩٠) (١٦٩٩٧).

<sup>(</sup>١) (فيء المسلمين): ما يؤخذ من الكفار بغير قتال، ولعل المقصود هنا: الغنيمة بشكل عام.

<sup>(</sup>٢) (أعجفها): أهزلها، وفي رواية الدارمي: (أجحفها، أو قال: أعجفها).

مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَامَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحْنَاهَا. . الحديث.

• حسن.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالاً فَنَادَىٰ فِي النَّاسِ، فَيَجِيتُونَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيَخْمُسُهُ وَيُقَسِّمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَيُقَسِّمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَقَالَ: (أَسَمِعْتَ بِلَالاً يُعَادِي)؟ ثَلَاثًا، هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَقَالَ: (أَسَمِعْتَ بِلَالاً يُعَادِي)؟ ثَلَاثًا، قَالَ: (كُنْ قَالَ: (كُنْ تَجِيءَ بِهِ)؟ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (كُنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ). [٢٧١٢]

• حسن.

رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ، إِلَىٰ جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئاً رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ، إِلَىٰ جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئاً مِنَ الْبَعِيرِ، فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً - يَعْنِي: وَبَرَةً - فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مِنَ الْبَعِيرِ، فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً - يَعْنِي: وَبَرَةً - فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ، أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، فَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْعُلُولَ عَارٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَشَنَارٌ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْعُلُولَ عَارٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَشَنَارٌ وَنَارٌ).

• حسن صحيح.

كَمْ مَاتَ وَهُوَ اللهِ ﷺ: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ اللهِ ﷺ: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ اللهِ ﷺ: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكِبْرِ، وَالْغُلُولِ، وَاللَّيْنِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ). [ت٢٥٧٢]

٨٤٠١ وأخرجه/ حم(٦٩٩٦).

٨٤٠٢ وأخرجه/ حم (٢٢٧١٤) (٢٢٧١٨).

٨٤٠٣ ـ سقط هـٰـذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

□ وفي رواية: (الْكَنْزِ، وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْنِ). [ت١٥٧٣]

• صحيح.

مُدُهُ وَ رَبُهُ مَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ تُوفِّي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (إِنَّ رَصَلُوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ)، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَقَالَ: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ)، فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزاً مِنْ خَرَزِ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ)، فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزاً مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. [د۲۸٤٨ حـ۲۸٤٨]

□ وعند ابن ماجه: تُؤفِّي رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ...

• ضعيف.

٨٤٠٦ ـ (د ت مي) عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ، فَسَأَلَ سَالِماً عَنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَالَ: (إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ؛ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوهُ). قَالَ: فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفاً، فَسَأَلَ سَالِماً عَنْهُ فَقَالَ: بِعْهُ، وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ.

[د٣١٧/ ت ١٤٦١/ مي ٢٥٣٢م]

• ضعيف.

٨٤٠٧ ـ (د) عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِمَامٍ، وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَعَلَّ

٥٠٤٥ وأخرجه/ ط(٩٩٥)/ حم(٧٠٣١) (٢١٦٧٥).

٨٤٠٦\_ وأخرجه/ حم(١٤٤).

رَجُلٌ مَتَاعاً، فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ، وَطِيفَ بِهِ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ.

• ضعيف مقطوع.

المقصد الثّالث: العبادات

٨٤٠٨ - (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَزَادَ فِيهِ عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ عَنِ الْوَلِيدِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ: وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ. [٢٧١ع]

• ضعيف مقطوع.

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سُمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كَتَمَ غَالًا، فَإِنَّهُ مِثْلُهُ).

• ضعيف.

﴿ ٨٤١٠ - (جه) عَنْ أَبِي الْوَرْدِ - صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ، وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ. [جه٢٨٢٩]

• ضعيف الإسناد.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا نَهْبَ (۱)، وَلَا إِغْلَالَ (۲)، وَلَا إِسْلَالَ (۳)، وَمَنْ يَغْلُلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا نَهْبَ (۱)، وَلَا إِغْلَالَ (۲)، وَلَا إِسْلَالَ (۳)، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْبُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• إسناده ضعيف.

٨٤١١ (لا نهب): هو الغارة والسلب.

<sup>(</sup>٢) (لا إغلال): الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة.

<sup>(</sup>٣) (لا إسلال): قال الدارمي: الإسلال: السرقة.

### • صحيح لغيره.

٨٤١٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالْخَيْلَ الْمُنَفِّلَةَ (المَّالِّقَ الْفَيْقَ الْفَيْرَ، وَإِنْ تَغْنَمْ تَغُلَّلُ). [حم٢٧٦، ٨٦٧٦]

### • إسناده ضعيف.

٨٤١٤ ـ (حم) عَنِ الْعِرْبَاضِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ قَصَّةٍ مِنْ فَيْءِ اللهِ عَلَى فَيَقُولُ: (مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لِأَحَدِكُمْ؛ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ! فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَنَارٌ عَلَىٰ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [حم١٧١٥٤]

### • حديث حسن لغيره.

مَعَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَالْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيِّ، مَعَاوِيةَ الْكِنْدِيِّ، مَعَاوِيةَ الْكِنْدِيِّ، مَعَاوِيةَ الْكِنْدِيِّ، مَعَاوِيةَ الْكِنْدِيِّ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِعُبَادَةَ: يَا عُبَادَةُ! فَتَذَاكَرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِعُبَادَةَ: يَا عُبَادَةُ! كَلِمَاتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا فِي شَأْنِ الْأَخْمَاسِ. فَقَالَ عُبَادَةُ ـ قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ ـ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ بِهِمْ فِي عُزُوهِ مِنْ الْمَقْسِم، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَنَاوَلَ عَرْوِهِمْ إِلَىٰ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقْسِم، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَنَاوَلَ وَبَرَةً بَيْنَ أَنْمُلَتَيْهِ فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ غَنَاثِمِكُمْ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا؛ وَبَرَةً بَيْنَ أُنْمُلَتَيْهِ فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ غَنَاثِمِكُمْ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا؛

٨٤١٣ (١) المراد: الذين قصدهم من الغزو الغنيمة والمال.

إِلَّا نَصِيبِي مَعَكُمْ؛ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْغَرَ، وَلَا تَغُلُّوا؛ فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي اللهِ نَيَا وَالْآخِرَةِ، وَجَاهِدُوا النَّاسَ فِي اللهِ تَبَارَكَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي اللهِ نَيَا وَالْآخِرَةِ، وَجَاهِدُوا النَّاسَ فِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، وَلَا تُبَالُوا فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم، وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَإِنَّ الْجِهَادَ حُدُودَ اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَإِنَّ الْجِهَادَ حُدُودَ اللهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنَّ الْجِهَادَ حُدُودَ اللهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ عَظِيمٌ، يُنَجِّي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِهِ مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ). [7779، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 7771، 777

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

بَلَغَه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ، وَأَنَّهُ تَرَكَ بَلَغَه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ، وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ، قَالَ: وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْدَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، عِقْدَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ، قَالَ: وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْدَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، عِقْدَ جَنْعٍ غُلُولاً، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِلَى الْمَيْتِ. [ط٩٩٦]

## • إسناده منقطع.

مَا طَهَرَ الْغُلُولُ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ؛ إِلَّا أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ، وَلَا فَشَا الزِّنَىٰ فِي قَوْمٍ قَطُّ؛ إِلَّا كُثُرَ فِيهِمُ المَوْتُ، وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ؛ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ لَكُثُرَ فِيهِمُ المَوْتُ، وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ؛ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ؛ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ اللَّهُ عَلَيْهِمُ العَدُقِ. [طمهه]

• إسناده منقطع.

[وانظر: ١٣٧٠٣].

# ١٢ \_ باب: أحكام السبأيا

اللهِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ نَهَىٰ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. [ت١٥٦٤]

### • صحيح.

٨٤١٩ ـ (د ت مي) عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيباً قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِامْرِيُّ يُؤْمِنُ بِاللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِامْرِيُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ)؛ يَعْنِي: إِنْيَانَ الْحَبَالَىٰ. (وَلَا يَحِلُّ لِامْرِيُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَبِيعَ مَعْنَماً حَتَّىٰ يُقْسَمَ) هذا لفظ أَبُو دَاوُد.

☐ زاد أبو داود في رواية: (حَتَّىٰ يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ). [د٢١٥٨، ٢١٥٨]

□ ولفظ الترمذي: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ). [ت ١١٣١]

□ وعند الدارمي: غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ، وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ، فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا: جَرْبَةُ.. وذكر الحديث، ونصه: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَأْتِي شَيْئاً مِنَ السَّبْيِ حَتَّىٰ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَأْتِي شَيْئاً مِنَ السَّبْيِ حَتَّىٰ يَسْتَبْرِئَهَا).

• حسن.

• ٨٤٢ - (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ: أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا

٨٤١٩ وأخرجه/ حم(١٦٩٩٠) (١٦٩٩٢) (١٦٩٩٣) (١٦٩٩٩). ٨٤٢٠ وأخرجه/ حم(١١٢٢٨) (١١٥٩٦) (١١٨٢٣).

أَوْطَاسَ: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّىٰ تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّىٰ تَحِيضَ حَيْضَةً).

• صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

اللهِ ﷺ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَوَلَلهِمَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اللهُ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اللهُ الله

□ وعند الدارمي: أنه كَانَ فِي جَيْشٍ، فَفُرِّقَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَبَيْنَ أُمَّهِ وَيَقُولُ،.. وذكر أُمَّهَاتِهِمْ، فَرَآهُمْ يَبْكُونَ، فَجَعَلَ يَرُدُّ الصَّبِيَّ إِلَىٰ أُمِّهِ وَيَقُولُ،.. وذكر الحديث.

• حسن.

٨٤٢٢ ـ (د) عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ عَيْلِيًّةٍ عَنْ ذَلِكَ، وَرَدَّ الْبَيْعَ. [٢٦٩٦٦]

• حسن.

مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَىٰ). عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيْسَ اللهِ عَبَّاسٍ مَنْ وَطِئَ حُبْلَىٰ).

• صحيح لغيره.

الله ﷺ: الله عَلَىٰ اللهِ ﷺ: اللهِ عَلَىٰ اللهِ ﷺ: [حم ٨٤٢٤] اللهِ ﷺ: [حم ٨٨١٤]

• صحيح لغيره.

[انظر: ۱۸۸۱، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸].

٨٤٢١ وأخرجه/ حم(٢٣٤٩٩) (٢٢٥١٣).

# ١٣ \_ باب: فداء الأسرى

مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَىٰ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

### • صحيح.

مَدْ اللهِ بْنَ غَالِبِ اللَّيْتِيَّ فِي سَرِيَّةٍ، وَكُنْتُ فِيهِمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُّوا (١) عَبْدَ اللهِ بْنَ غَالِبِ اللَّيْتِيَّ فِي سَرِيَّةٍ، وَكُنْتُ فِيهِمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُّوا (١) الْغَارَةَ عَلَىٰ بَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ، فَخَرَجْنَا، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ لَقِينَا الْغَارَةَ عَلَىٰ بَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ، فَخَرَجْنَا، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ لَقِينَا الْغَارَةَ عَلَىٰ بَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ، فَخَرَجْنَا، وَقَالَ: إِنَّ مَا جِئْتُ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ إِلَىٰ الله وَرَسُولَهُ عَيْهُ، فَقُلْنَا: إِنْ تَكُنْ مُسْلِماً لَلْإِسْلَامَ، وَإِنَّ مَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْثِقُ مِنْكَ، لَلْمُ يَضُرَّكَ رَبَاطُنَا يَوْماً وَلَيْلَةً، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْثِقُ مِنْكَ، وَاللّهَ وَاقاً.

زاد في رواية «المسند»: ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهِ رَجُلاً أَسْوَدَ كَانَ مَعَنَا، فَقَالَ: امْكُثْ مَعَهُ حَتَّىٰ نَمُرَّ عَلَيْكَ، فَإِنْ نَازَعَكَ، فَاجْتَزَّ رَأْسَهُ.

قَالَ: ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا بَطْنَ الْكَدِيدِ، فَنَزَلْنَا عُشَيْشِيَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، فَبَعَثَنِي أَصْحَابِي فِي رَبِيئَةٍ، فَعَمَدْتُ إِلَىٰ تَلِّ يُطْلِعُنِي عَلَىٰ الْعَصْرِ، فَبَعَثَنِي أَصْحَابِي فِي رَبِيئَةٍ، فَعَمَدْتُ إِلَىٰ تَلِّ يُطْلِعُنِي عَلَىٰ الْحَاضِرِ، فَانْبَطَحْتُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ الْمَعْرِبَ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَنَظَر، فَرَآنِي مُنْبَطِحاً عَلَىٰ التَّلِّ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَرَىٰ عَلَىٰ هَذَا التَّلِّ سَوَاداً مَا رَأَيْتُهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَانْظُرِي لَا تَكُونُ الْكِلَابُ اجْتَرَّتْ بَعْضَ سَوَاداً مَا رَأَيْتُهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَانْظُرِي لَا تَكُونُ الْكِلَابُ اجْتَرَّتْ بَعْضَ

٥٤٢٥ وأخرجه/ حم (١٩٨٧) (١٩٨٧٩).

٨٤٢٦ وأخرجه/ حم(١٥٨٤٤).

<sup>(</sup>١) (يشنوا): أي: أمرهم أن يفرقوا الغارة عليهم من جميع جهاتهم.

أَوْعِيَتِكِ، قَالَ: فَنَظَرَتْ، فَقَالَتْ: لَا، وَاللهِ! مَا أَفْقِدُ شَيْئاً، قَالَ: فَنَاوَلَتْهُ، فَرَمَانِي بِسَهْمِ فَنَاوِلِينِي قَوْسِي وَسَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانَتِي، قَالَ: فَنَاوَلَتْهُ، فَرَمَانِي بِسَهْمِ فَوَضَعَهُ فِي جَنْبِي، قَالَ: فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكُ، ثُمَّ رَمَانِي بِآخَرَ، فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكُ، ثُمَّ رَمَانِي بِآخَرَ، فَوَضَعْهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكُ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكُ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ! لَقَدْ خَالَطَهُ سَهْمَايَ، وَلَوْ كَانَ دَابَّةً لَتَحَرَّكَ، فَإِذَا أَصْبَحْتِ فَابْتَغِي سَهْمَيً فَخُذِيهِمَا لَا تَمْضُغُهُمَا عَلَيًّ الْكِلَابُ.

قَالَ: وَأَمْهَلْنَاهُمْ حَتَّىٰ رَاحَتْ رَائِحَتُهُمْ، حَتَّىٰ إِذَا احْتَلَبُوا وَعَطَنُوا أَوْ سَكَنُوا، وَذَهَبَتْ عَتَمَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، شَنَنَا عَلَيْهِمُ الغَارَةَ، فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلْنَا مِنْهُمْ، وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ، فَتَوَجَّهْنَا قَافِلِينَ، وَخَرَجَ صَرِيخُ الْقَوْمِ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُغَوِّتًا، وَخَرَجْنَا سِرَاعاً حَتَّىٰ نَمُرَّ بِالْحَارِثِ ابْنِ الْقَوْمِ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُغَوِّتًا، وَخَرَجْنَا سِرَاعاً حَتَّىٰ نَمُرَّ بِالْحَارِثِ ابْنِ الْبَرْصَاءِ وصَاحِبِهِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا، وَأَتَانَا صَرِيخُ النَّاسِ، فَجَاءَنَا مَا الْبَرْصَاءِ وصَاحِبِهِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا، وَأَتَانَا صَرِيخُ النَّاسِ، فَجَاءَنَا مَا لَلْبَرْصَاءِ وصَاحِبِهِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا، وَأَتَانَا صَرِيخُ النَّاسِ، فَجَاءَنَا مَا لَلْبَرْصَاءِ وَصَاحِبِهِ، فَلَقُلْ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، مَا رَأَيْنَا قَبْلَ سَيْلٌ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، مَا رَأَيْنَا قَبْلَ سَيْلٌ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، مَا رَأَيْنَا قَبْلَ رَأَيْنَا هُمْ وَقُوفاً يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا، مَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ، فَلَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ وُقُوفاً يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا، مَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَنَحْنُ الْعَلْمُ مُ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَنَحْنُ الْمَالُونَ إِلَيْنَا، مَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَنَحْنَ الْقَوْمَ بِمَا فِي أَيْدِينَا.

### • إسناده ضعيف.

الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَلَارَةَ قَالَ: قُدِمَ بِالْأُسَارَىٰ حِينَ قُدِمَ بِهِمْ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ عِنْدَ آلِ

<sup>(</sup>٢) (الخال): السحاب.

عَفْرَاءَ، فِي مُنَاخِهِمْ عَلَىٰ عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَيْ عَفْرَاءَ، قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُغْرَاءَ، فَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضَرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ، قَالَ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللهِ! إِنِّي لَعِنْدَهُمْ إِذْ أَتَيْتُ يُضَرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ، قَالَ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللهِ! إِنِّي لَعِنْدَهُمْ إِذْ أَتَيْتُ بِهِمْ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقِيلَ: هَوُلَاءِ الْأُسَارَىٰ قَدْ أُتِي بِهِمْ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي فَاحِيةِ الْحُجْرَةِ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ فِيهِ، وَإِذَا أَبُو يَزِيدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وفِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُمْوِ فِي نَاحِيةِ الْحُجْرَةِ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُمْوِ فِي نَاحِيةِ الْحُجْرَةِ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ كَنُو بِحَبْلٍ، . . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ .

• ضعيف.

٨٤٢٨ ـ (ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَبَىٰ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَهُمْ إِيَّاهُ. [١٧١٥] • ضعف الإسناد.

■ وفي رواية لأحمد: قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَعْطَوْا بِجِيفَتِهِ مَالاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ جِيفَتَهُمْ، فَإِنَّهُ خَبِيثُ الْجِيفَةِ، خَبِيثُ الدِّيَةِ). فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ شَيْئاً. [حم٠٢٢٣]

٨٤٢٩ ـ (حم) عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِأَسِيرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ وَلَا أَتُوبُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (حم١٥٥٨٧)

• إسناده ضعيف.

٨٤٣٠ ـ (حم) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [حم٢٠٢٠١] (لَا يَتَعَاطَىٰ أَحَدُكُمْ مِنْ أَسِيرٍ أَخِيهِ، فَيَقْتُلَهُ (١)).

• إسناده ضعيف.

٨٤٢٨ وأخرجه/ حم(٢٣١٩) (٢٤٤٢) (٣٠١١).

٨٤٣٠ (١) معناه: إن المسلم إذا أخذ أسيراً، فليس لأحد قتله؛ لأنه صار في أمانه.

المقصد الثّالث: العبادات

[انظر: ۲۲۲۸، ۲۳۲۸، ۸۳۷۳، ۹۰۷۰، ۱۳۶۰۰.

وانظر بشأن حمل أسرى المسلمين: ٩٣١١].

# ١٤ ـ باب: ما جاء في الخمس

٨٤٣١ - (خم) قال البخاري: بَاب: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمَامِ، وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ مَا قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ لِلْغِينِ الْمُطَّلِبِ، وَبَنِي هَاشِمِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيباً دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْظَىٰ لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ. [خ. الخمس، باب ١٧]

\* \* \*

الله عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ خَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا؛ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ (وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ خَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا؛ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ).

### • صحيح.

٨٤٣٣ ـ (ن) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا يَجِلُّ يَعِلُ لَا يَجِلُّ لِيَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ؛ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ).

• حسن صحيح.

٨٤٣٤ ـ (دن) عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ بَعِيراً

فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ، وَلَا هَذِهِ؛ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ). [٤١٥٠/ ن٢٦٩٤]

• حسن.

مَعْتُ عَلِياً يَقُولُ: وَلَّانِي رَسُولُ اللهِ عَلْمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِياً يَقُولُ: وَلَّانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خُمُسَ الْخُمُسِ، فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَحَيَاةً أَبِي بَكْرٍ، وَحَيَاةً عُمَرَ، فَأُتِي بِمَالٍ فَدَعَانِي وَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَحَيَاةً أَبِي بَكْرٍ، وَحَيَاةً عُمَرَ، فَأُتِي بِمَالٍ فَدَعَانِي فَقَالَ: خُذْهُ، فَقُلْتُ: لَا أُرِيدُهُ، قَالَ: خُذْهُ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ. قُلْتُ: قَدْ اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ، فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. [د٢٩٨٣]

• ضعيف الإسناد.

عَلِيّاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ يَعْلَىٰ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النّبِيِّ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِّيَنِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا النّبِيِّ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِّينِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

• ضعيف الإسناد.

٨٤٣٦ وأخرجه/ حم(٦٤٦).

المقصد الثّالث: العبادات

كَلَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٨٤٣٨ ـ (ن) عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَاباً فِيهِ: وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ، وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ، وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْم رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ حَقُّ اللهِ وَحَقُّ الرَّسُولِ، وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقُرْبَىٰ وَالْمِزْمَارَ الْقَيْامَةِ! فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ، وَإِظْهَارُكَ الْمَعَاذِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ (١) جُمَّتَكَ (٢)، بِحُمَّةَ السُّوءِ.

• صحيح الإسناد مقطوع.

٨٤٣٧ (١) (عقبيٰ): عوض.

٨٤٣٨\_ (١) (يجزّ): يقطع ويقص.

<sup>(</sup>٢) (جمتك): هي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين.

٨٤٣٩ ـ (حم) عَن أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ بِالْخُمُسِ؟ قَالَ: كَانَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ الرَّجُلَ، ثُمَّ الرَّجُلَ، ثُمَّ الرَّجُلَ.

• إسناده حسن.

الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً وَلَيْهُ يَقُولُ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَفَاطِمَةُ وَلَيْهَا وَالْعَبَّاسُ وَزَيْدُ بْنُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً وَلَيْهُ يَقُولُ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَفَاطِمَةُ وَلَيْهَا وَالْعَبَّاسُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَبِرَ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَكَثَرَتْ مُؤْنَتِي، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ تَأْمُرَ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَسُقاً مِنْ طَعَام، فَافْعَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ: (نَفْعَلُ ذَلِك).

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْمُرَ لِي كَمَا أَمَرْتَ لِي كَمَا أَمَرْتَ لِي كَمَا أَمَرْتَ لِي عَمِّكَ، فَافْعَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَفْعَلُ ذَلِك).

ثُمَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي أَرْضاً كَانَتْ مَعِيشَتِي مِنْهَا ثُمَّ قَبَضْتَهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ، فَافْعَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَفْعَلُ ذَلِك).

قَالَ فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِّينِي هَذَا الْحَقَّ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ لَنَا فِي كِتَابِهِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ، فَأَقْسِمُهُ فِي حَيَاتِكَ كَيْ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ لَنَا فِي كِتَابِهِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ، فَأَقْسِمُهُ فِي حَيَاتِكَ كَيْ لَا يُنَازِعَنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَفْعَلُ ذَاك). فَولَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَسَمْتُهُ فِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ عَمْرُ وَلَيْهِ فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ، حَتَّىٰ كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ حَيَاتِهِ، ثُمَّ وَلَّانِيهِ عُمَرُ وَلَيْهِ فَقَسَمْتُ فِي حَيَاتِهِ، حَتَّىٰ كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ وَلِيهِ فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ.

• إسناده ضعيف.

[انظر: ۸۲۰۷، ۲۳۲۸، ۱۶۸۱۰، ۱۵۱۳، ۱۵۱۷، ۱۵۶۷۰].

## ١٥ \_ باب: ما يعطى العبد من الغنائم

الْمَتَاعِ. اللَّهُ عَنْ عُمَيْرٍ - مَوْلَىٰ آبِي اللَّهْمِ - قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ سَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ سَيْءً مِنْ خُرْثِيِّ (١) سَيْفاً، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكُ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ (١) الْمَتَاعِ. [د ٢٧٣٠/ ٢٧٥٥/ جه ٢٨٥٥/ مي ٢٥١٨]

□ وعند ابن ماجه: فَلَمْ يَقْسِمْ لِي مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأُعْطِيتُ مِنْ لُخُرِثِيِّ الْمَتَاعِ سَيْفاً، وَكُنْتُ أَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدْتُهُ.

□ وزاد عند الترمذي: وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً، كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ، فَأَمَرَنِي بِطَرْح بَعْضِهَا، وَحَبْسِ بَعْضِهَا.

• صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٨٤٤٢ ـ (حم) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَرْوَةٍ، قَالَ: وَفِينَا مَمْلُوكِينَ فَلَا يَقْسِمُ لَهُمْ. [حم٢٣٩٦١، ٢٣٩٦٠]

• صحيح لغيره.

#### ١٦ \_ باب: عتقاء الله

الطَّائِفِ فَأَعْتَقَهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُو بَكْرَةً. [می،٥٥٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ عَبُدَانِ مِنَ الطَّائِفِ فَأَعْتَقَهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُو بَكْرَةً.

• إسناده ضعيف.

٨٤٤١ وأخرجه/ حم(٢١٩٤٠) (٢١٩٤١).

<sup>(</sup>١) (خرثي): أردأ المتاع والغنائم.

٨٤٤٣ وأخرجه/ حم(١٩٥٩) (٢١١١) (٢١٧٦) (٢٢٢٩) (٣٢٦٧).

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ يَضْرِبُ وَقَالَ: (مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! حَتَّىٰ يَبْعَثَ اللهُ وَقَالَ: (هُمْ مَنْ يَضْرِبُ وِقَالَ: (هُمْ عَلَىٰ هَذَا)، وَأَبَىٰ أَنْ يَرُدَّهُمْ، وَقَالَ: (هُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا)، وَأَبَىٰ أَنْ يَرُدَّهُمْ، وَقَالَ: (هُمْ عَلَىٰ هَذَا)، وَأَبَىٰ أَنْ يَرُدَّهُمْ، وَقَالَ: (هُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ هَذَا)، وَأَبَىٰ أَنْ يَرُدُوهُمْ، وَقَالَ: (هُمْ عُمَنَا عُلَاهُ اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

□ والحديث عند الترمذي بلفظ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ، خَرَجَ إِلَيْنَا نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فِيهِمْ: سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَأُنَاسٌ مِنْ رُوَسَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! خَرَجَ إِلَيْكَ نَاسٌ مِنْ أَبْنَائِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَرِقَائِنَا، وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا فِرَاراً مِنْ أَمْوَالِنَا وَضِيَاعِنَا، فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا فِرَاراً مِنْ أَمْوَالِنَا وَضِيَاعِنَا، فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ، مَا لَيْنَا، مَا لُدُينِ، مَا مُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ، مَا لَيْنَا، فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ، مَنْ اللَّهُمْ فَقْهُ فِي الدِّينِ،

فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ﴿ إِلَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ! لَتَنْتَهُنَّ ، أَوْ لَيَبْعَثَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَىٰ الدِّينِ ، قَدْ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ عَلَىٰ الدِّينِ ، قَدْ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ) قَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (هُوَ خَاصِفُ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (هُوَ خَاصِفُ النَّعْل) ، وَكَانَ أَعْطَىٰ عَلِيّاً نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا.

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمِّداً؛ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

٨٤٤٤ وأخرجه/ حم(١٣٣٦).

• رواية أبي داود صحيحة، ورواية الترمذي ضعيفة الإسناد.

# ١٧ ـ باب: شراء الغنائم والتجارة في الغزو

مَعْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّىٰ تُقْسَمَ. [ت٢١٩٦٨]

□ ورواية ابن ماجه مطولة، مكانها البيوع.

• رواية الترمذي صحيحة.

السِّهَامُ حَتَّىٰ تُقْسَمَ. (مي) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّىٰ تُقْسَمَ.

• إسناده صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

النّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ، أَخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ النّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ، أَخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ غَنَائِمَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ صَلَّىٰ وَالسَّبْيِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ غَنَائِمَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحاً مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي، قَالَ: (وَيْحَكَ! وَمَا رَبِحْتَ)؟ قَالَ: مَا زِلْتُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي، قَالَ: (وَيْحَكَ! وَمَا رَبِحْتَ)؟ قَالَ: مَا زِلْتُ أَبِيعُ وَأَبْتَاعُ حَتَّىٰ رَبِحْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أُوقِيَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَنَا أَبِيعُ وَأَبْتَاعُ حَتَّىٰ رَبِحْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أُوقِيَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَنَا أَنِيعُ وَأَبْتَاعُ حَتَّىٰ رَبِحْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أُوقِيَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَنَا السَّيَعُ وَأَبْتَاعُ حَتَّىٰ رَبِحْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أُوقِيَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: (رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَاةِ). وَمَا رَبِحْ اللهِ؟ قَالَ: (رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَاةِ). وَمَا رَبِحْ اللهِ؟ قَالَ: (رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اللَّهُ اللّهُ ا

• ضعيف.

٨٤٤٨ - (د) عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ - رَجُلٍ مِنَ الضِّبَابِ - قَالَ: أَتَيْتُ

٨٤٤٨ ـ وأخرجه/ حم(١٥٩٦٥).

النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا: الْقَرْحَاءُ، فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي قَدْ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ، قَالَ: (لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ (١) بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ). قُلْتُ: مَا كُنْتُ أَقِيضُهُ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ (٢). قَالَ: (فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ). [د٢٧٨٦]

• ضعيف.

٨٤٤٩ ـ (جه) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَشْأَلُ أَبِي: كُنَّا مَعَ الرَّجُلِ يَغْزُو، فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَتَّجِرُ فِي غَزْوَتِهِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبِي: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِتَبُوكَ، نَشْتَرِي وَنَبِيعُ، وَهُوَ يَرَانَا وَلَا يَنْهَانَا. [جه٣٢٨٢]

• ضعيف جداً.

# ١٨ ـ باب: النهي عن النهبي

٨٤٥٠ (د) عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ،
 فَأَصَابَ النَّاسُ غَنِيمَةً، فَانْتَهَبُوهَا، فَقَامَ خَطِيباً فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 يَنْهَىٰ عَنِ النَّهْبَىٰ (١)، فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ.
 [٢٧٠٣]

• صحيح.

<sup>(</sup>١) (أقيضك): معناه: أبدلك به وأعوضك منه، والمقايضة في البيوع: المعاوضة وهي أن يعطي متاعاً ويأخذ آخر، لا نقد فيه.

<sup>(</sup>٢) (بغرة): قصد بالغرة هنا: الفرس، وأكثر ما تستعمل في العبد والأمة.

٨٤٥٠ وأخرجه/ حم(٢٠٦١٩) (٢٠٦٢٦) (٢٠٦٣١).

<sup>(</sup>١) (النهبيّ): من النهب.

وإنما نهى عن النهب؛ لأن الناهب إنما يأخذه على قدر قوته لا على قدر استحقاقه، فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه، وأن يُبخس بعضهم حقه، وإنما لهم سهام معلومة، للفارس سهمان وللراجل سهم، فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة، وعدمت التسوية. (خطابي).

٨٤٥١ - (د) عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، وَأَصَابُوا غَنَماً، فَانْتَهَبُوهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي كَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، وَأَصَابُوا غَنَماً، فَانْتَهَبُوهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لِقَوْسِهِ، إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي عَلَىٰ قَوْسِهِ، فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ، إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي عَلَىٰ قَوْسِهِ، فَأَكُفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ النَّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النَّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النَّهْبَةِ)، أَوْ (إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النَّهْبَةِ). الشَّكُ مِنْ النَّهْبَةِ)، أَوْ (إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النَّهْبَةِ). الشَّكُ مِنْ هَنَادٍ.

### • صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

اَنْتَهَبَ اللهِ ﷺ: (مَنِ انْتَهَبَ اللهِ ﷺ: (مَنِ انْتَهَبَ اللهِ ﷺ: (مَنِ انْتَهَبَ اللهِ ﷺ: (مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا).

## • صحيح.

مُعْلَمَةً بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَصَبْنَا غَنَماً لِلْعَدُوِّ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُوْمَتُ، فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكُفِئَتْ، فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكُفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ النَّهْبَةَ لَا تَحِلُّ).

## • صحيح.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَةِ.

#### • إسناده جيد.

٨٤٥٢\_ وأخرجه/ حم(١٢٤٢٢) (١٢٥٩٨).

٨٤٥٣ وأخرجه/ حم (٢٣١١٦).

٨٤٥٤\_ وأخرجه/ حم(٢٠٦١٩).

مُن مَان اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (مَنِ انْتَهَبَ الْتُهَبَ مَنَّا). [حما ١٤٤٦٤، ١٤٣٥، ١٤٥٩٩، ١٥٢٥٤]

• صحيح لغيره.

٨٤٥٦ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَزُوراً فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ، فَنَادَىٰ مُنَادِيهِ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنِ النَّهْبَةِ)، فَجَاءَ النَّاسُ بِمَا أَخَذُوا، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ.

• حسن لغيره.

٨٤٥٧ ـ (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَىٰ عَنِ النُّهْبَةِ، وَالْخُلْسَةِ.

• حسن لغيره.

[وانظر: ٨٥٣٥، ١١٠٤٦].

## ١٩ ـ باب: في المقاسم

٨٤٥٨ ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ (إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةُ (الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّسَامَةُ ؟ قَالَ: (الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَجِيءُ، فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ).

• ضعيف.

٨٤٥٨\_(١) (القُسامة): اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة؛ كالنشارة: لما ينشر... وهذا فيمن ولي أمر قوم فكان عريفاً عليهم أو نقيباً، فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئاً لنفسه يستأثر به عليهم، وقد فسره الحديث التالي. (خطابي).

٨٤٥٩ ـ (د) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . نَحْوَهُ . قَالَ: (الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَىٰ الْفِئَامِ (١) مِنَ النَّاسِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا، وَحَظٍّ هَذَا، وَحَظٍّ هَذَا،

#### • ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

# ٢٠ ـ باب: ما جاء في سهم الصفي

· ٨٤٦ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ. [د٢٩٩٤]

## • صحيح.

٨٤٦١ - (د ن) عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا بِالْمِرْبَدِ، فَجَاءَ رَجُلٌ أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ أَحْمَرَ، فَقُلْنَا: كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: أَجَلْ، قُلْنَا: نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الْأَدِيمَ الَّتِي فِي يَدِكَ، الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: أَجَلْ، قُلْنَا: نَاوِلْنَا هَدِهِ الْقِطْعَةَ الْأَدِيمَ الَّتِي فِي يَدِكَ، فَنَاوَلَنَاهَا، فَقَرَأْنَاهَا، فَإِذَا فِيهَا: (مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ بَنِي زُهَيْرِ بْنِ فَنَاوَلَنَاهَا، فَقَرأُنَاهَا، فَإِذَا فِيهَا: (مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أَقَيْشٍ. إِنَّ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، وَاللهُ عَيْهُ، وَاللهُ عَيْهُ، وَاللهُ عَيْهُ، وَاللهُ مَنْ الْمَغْنَمِ، وَسَهْمَ الشَيْعِ عَيْهِ (١)، وَسَهْمَ الصَّفِي (٢)، أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ)، فَقُلْنَا: النَّبِيِّ عَيْهِ (١)، وَسَهْمَ الصَّفِي (٢)، أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ)، فَقُلْنَا: مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَيْهِ. [١٥٥٤ ٢ (٢٩٩٥ اللهِ عَيْهَ. اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَذَا الْكِتَابَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَيْهَ.

• صحيح الإسناد.

٨٤٥٩ (١) (الفتام): الجماعات.

٨٤٦١ وأخرجه/ حم(٢٠٧٤٠).

<sup>(</sup>١) (سهم النبي ﷺ): كان يسهم للنبي ﷺ كسهم رجل ممن شهد الوقعة، حضرها رسول الله ﷺ أو غاب عنها. (خطابي).

<sup>(</sup>Y) (سهم الصفي): هو ما يصطفيه النبي عَلَيْ من عَرْض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد، أو جارية، أو فرس، أو سيف، أو غيرها ـ وكان النبي على مخصوصاً بذلك مع الخمس الذي كان له خاصة. (خطابي).

٨٤٦٢ ـ (د) عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ سَهُمٌ يُدْعَىٰ الصَّفِيَّ، إِنْ شَاءَ عَبْداً، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً، وَإِنْ شَاءَ فَرَساً، يَخْتَارُهُ قَبْلَ الصَّفِيَ، إِنْ شَاءَ عَبْداً، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً، وَإِنْ شَاءَ فَرَساً، يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُس.

• ضعيف الإسناد.

النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّفِيِّ؟ قَالَ: كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّفِيِّ؛ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. [٢٩٩٢]

• ضعيف الإسناد.

الله عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ، يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَهُ، فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ، ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَلَمْ يُخَيَّرْ. [د٢٩٩٣]

• ضعيف الإسناد.

مكلم ـ (ن) عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَمَّا وَصَفِيِّهِ، فَقَالَ: أَمَّا سَهْمُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا سَهْمُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا سَهْمُ الصَّفِيِّ: فَغُرَّةُ (١) تُخْتَارُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ شَاءَ. [ن٢٥٦]

• صحيح الإسناد مرسل.

#### \* \* \*

٨٤٦٥\_(١) (غرة): أكثر ما تستعمل، ويراد بها: العبد أو الأمة، والمراد هنا: ما يختار من أي شيء.



#### ١ \_ باب: الوفاء بالعهد

الله عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْراً إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي، حُسَيْلٌ. قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: إِنَّكُمْ أَنِي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي، حُسَيْلٌ. قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّداً؟ فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُه، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ. فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَر، فَقَالَ: (انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بَعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ). [م١٧٨٧]

■ وفي «الموطأ» عَنْ مَالِك، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِ جَيْشٍ كَانَ بَعَثَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِ جَيْشٍ كَانَ بَعَثَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ حَتَّىٰ إِذَا أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ، قَالَ رَجُلٌ: مَطْرَسْ \_ يَقُولُ: لَا تَخَفْ \_ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ، وَإِنِّي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! مَطْرَسْ \_ يَقُولُ: لَا تَخَفْ \_ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ، وَإِنِّي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَا أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ؛ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنْقَهُ. [ط١٩٨٤]

• في إسناده مجهول.

\* \* \*

٨٤٦٦ وأخرجه/ حم(٢٣٥٤) (٢٣٣٧٢).

٨٤٦٨ ـ (د ت) عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ـ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ ـ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ، حَتَّىٰ إِذَا انْقَضَىٰ الْعَهْدُ غَزَاهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ فَرَسٍ ـ أَوْ بِرْذَوْنِ (١) ـ وَهُو يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لَا غَدَرَ، فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا (مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلَا يَشُدُّ عُقْدَةً، وَلَا يَحُلُّهَا، حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا (٢)، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَهْدٌ، فَلَا يَشُدُ عُقْدَةً، وَلَا يَحُلُّهَا، حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا (٢)، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ (٣) فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ.

#### • صحيح.

٨٤٦٩ ـ (د) عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: بَعَثَتْنِي قُريْشٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ، رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ، فَقَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي وَاللهِ! لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدُ(١)، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدُ(١)، وَلَكِنْ ارْجِعْ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ، فَارْجِعْ). قَالَ: فَذَهَبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَأَسْلَمْتُ. [دم٥٤٤]

• صحيح.

٨٤٦٨ وأخرجه/ حم(١٧٠١٥) (١٧٠٢٥) (١٩٤٣٦).

<sup>(</sup>١) (برذون): نوع من الدواب، يخالف الخيل العراب، عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء.

<sup>(</sup>٢) (أمدها): الأمد: الغاية. والمراد: مجيء الوقت المتفق عليه.

<sup>(</sup>٣) (ينبذ إليهم على سواء): أي: يعلمهم أنه يريد غزوهم وأن الصلح انتهى أمده، ليكون الفريقان في العلم بذلك سواء.

٨٤٦٩ وأخرجه/ حم(٢٣٨٥٧).

<sup>(</sup>١) (البرد): الرسل علىٰ دواب البريد. والمراد: أن أبا رافع كان يحمل رسالة من قريش، والمرسل ينتظر الجواب، فحبسه أو عدم رجوعه ليس من الإسلام.

# ٢ - باب: المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم

مُلُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ('')، يَسْعَىٰ بِنِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ('')، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ('')، يَسْعَىٰ بِنِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ('')، وَهُمْ يَدُ ('') عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُهُمْ ('') عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُهُمْ ('') عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُهُمْ ('') عَلَىٰ قَاعِدِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَلَىٰ مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ ('') عَلَىٰ قَاعِدِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ).

🗆 ورواية ابن ماجه مختصرة.

• حسن صحيح.

زاد في رواية لأحمد: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ
 في الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ..)،
 وفيها: (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِم).

■ وزاد في أخرىٰ: (وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ). [حم٧٠١٧]

۱۹۷۰) (۲۹۲۲) (۲۸۲۷) (۲۷۹۲) (۲۷۹۲) (۲۹۷۲) (۲۹۷۲) (۲۹۷۲) (۲۹۷۲) (۲۹۷۲) (۲۹۷۲) (۲۰۲۷) (۷۰۲۲)

<sup>(</sup>١) (تتكافأ دماؤهم): أي: تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف على وضيع.

<sup>(</sup>٢) (يسعى بذمتهم أدناهم): يريد: أن العبد والمرأة والضعفاء الذين لا جهاد عليهم، إذا أجاروا كافراً، أمضي جوارهم ولم تخفر ذمتهم.

<sup>(</sup>٣) (أقصاهم): أبعدهم داراً أو بلداً.

<sup>(</sup>٤) (وهم يد): معنىٰ اليد: المعاونة والمظاهرة؛ أي: إذا استنفروا وجب عليهم النفير، وإذا استنجدوا أنجدوا.

<sup>(</sup>٥) (مشدهم): المشد: القوي. والمضعف: من كانت دوابه ضعافاً. يريد: أن الناس يسيرون بسير الضعيف.

<sup>(</sup>٦) (متسريهم): هو الذي يخرج في السرية. ومعناه: أن ما تغنمه السرية المنفصلة من جيش يعود إلى الجميع؛ لأن الآخرين كانوا ردءاً لهم.

الْمُسْلِمُونَ (الْمُسْلِمُونَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدُ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَىٰ بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَىٰ بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَىٰ أَقْصَاهُمْ).

#### • صحيح.

٨٤٧٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: أَجَارَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً، وَعَلَىٰ الْجَيْشِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَجُلاً، وَعَلَىٰ الْجَيْشِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَا نُجِيرُهُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: نُجِيرُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (يُجِيرُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ). [حم١٦٩٥]

#### • حسن لغيره.

٨٤٧٣ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: أُسِرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَأَبَىٰ (١)، قَالَ: فَجَعَلَ عَمْرٌو يَسْأَلُهُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدَّعِيَ أَمَاناً، قَالَ: فَقَالَ عَمْرٌو: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُجِيرُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَقَالَ عَمْرٌو: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُجِيرُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ).

• المرفوع منه صحيح لغيره.

كالالا من عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (يُجِيرُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ). [حم ٢٢١٥٥]

• صحيح لغيره.

[انظر: ۱۰۱۹، ۲۰۲۲، ۲۹۳۷].

٨٤٧٣ (١) أي: أبي أن يطلب الأمان.

# ٣ \_ باب: أمان النساء وجوارهن

مُلْكِهِ مِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

🗆 وفي رواية لمسلم: ثُمَّ صَلَّىٰ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَىٰ. [٣٣٦]

■ وهو عند أبي داود من حديثها، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وفيه: (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْنَا مَنْ أَمَّنْتِ).

\* \* \*

٨٤٧٦ - (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ.

• صحيح.

٨٤٧٧ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: (إِنَّ

۱۷۷۰ه و أخرجه / ت(۱۵۷۹) (۲۷۳۱) (۲۲۵۰) جه (۱۲۵۵) مي (۱۲۵۳) (۲۰۰۲) (۲۰۹۲) ط (۱۲۰۵) (۲۰۹۲) (۲۰۹۲) (۲۰۹۲) (۲۰۹۲) (۲۰۹۲) (۲۷۳۷) (۲۷۳۷) (۲۷۳۷) (۲۷۳۷) (۲۷۳۷) .

الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْم). يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ. [ت١٥٧٩]

• حسن.

[وانظر: ٢٧٧٠].

# ٤ \_ باب: إثم من قتل معاهداً

٨٤٧٨ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ رَافِعَ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَافِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَافِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ الْجَنِينَ عَاماً).

■ ولفظ النسائي: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ..).

\* \* \*

٨٤٧٩ \_ (د ن مي) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً، فِي غَيْرِ كُنْهِهِ (١)، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ).

[د٠٢٧٦/ ن١٦٧١ ـ ٢٢٧٤/ مي٤٥٦]

وفي رواية للنسائي: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا).

• صحيح.

٠٨٤٨ - (ن) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ

٨٤٧٨ وأخرجه/ ن(٤٧٦٤)/ جه(٢٦٨٦)/ حم(٢٧٤٥).

۸٤۷۹ وأخرجه/ حـم(۲۰۳۷) (۲۰۳۷) (۲۰۳۷) (۲۰۳۷) (۲۰۵۰۲) (۲۰۵۰۲) (۲۰۵۰۲) (۲۰۵۲۳) (۲۰۵۲۳)

<sup>(</sup>١) (في غير كنهه): كنه الأمر: حقيقته، والمراد: من قتل معاهداً في غير ما سبب يجيز قتله شرعاً.

٨٤٨٠ وأخرجه/ حم(١٨٠٧٢) (٢٣١٢٨).

النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً). [٤٧٦٣]

## • صحيح.

٨٤٨١ ـ (د) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَلَا مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَلَا مَنْ طَلَمَ مُعَاهِداً، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [٣٠٥٢]

## • صحيح.

٨٤٨٢ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِداً، لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفاً).

□ وعند ابن ماجه: (سَبْعِينَ عَاماً). [ت٢٦٨٧ جه٢٦٨]

#### • صحيح.

٨٤٨٣ ـ (حم) عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (سَيَكُونُ قَوْمٌ لَهُمْ عَهْدٌ، فَمَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْهُمْ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً). [حم١٦٥٩، ١٦٥٩]

#### • إسناده صحيح.

١٨٤٨١ (١) (عن آبائهم دنية): أي: لاصقو النسب، والمراد: آباؤهم القريبون، لا الأجداد.

<sup>(</sup>٢) (فأنا حجيجه): أي: أنا الذي أخاصمه وأحاجه.

## ٥ \_ باب: تحريم الغدر

الله عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ (إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذه عَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وفي رواية للبخاري: عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةً، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقُ يَقُولُ: (يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَا عُيَوْمَ الْقِيَامَةِ). وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا النَّبِيَ عَيْقُ يَقُولُ: (يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَا عُيَوْمَ الْقِيَامَةِ). وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَىٰ بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْراً أَعْظَمَ مِنَ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَىٰ بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ يَبْعَ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ مَنَ أَنْ اللّهُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَعْلَمُ مَنَ اللّهُ مَنْ خَلَعُهُ، وَلَا تَابَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ؛ إِلّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ (١).

□ وفي رواية لمسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا جَمَعَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٨٤٨٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: يُنْصَبُ، وَقَالَ الآخَرُ:

۱۹۲۸ و أخرجه / د(۲۰۲۲) / ت(۱۰۸۱). / حم (۱۹۲۸) (۱۹۳۸) (۱۹۲۸) (۱۹۲۸) (۱۹۲۸) (۱۹۲۸) (۱۹۲۸) (۱۹۲۸) (۱۹۲۸) (۱۹۳۸) (۱۹۳۸) (۱۹۲۸) (۱۹۳۸) (۱۹۲۸) (۱۹۲۸) (۱۲۸۲) (۱۲۸۲) (۱۲۸۲) (۱۲۸۲)

<sup>(</sup>١) (الفيصل بيني وبينه): أي: القاطعة.

۸٤٨ وأخرجه/ جه (۲۸۷۲)/ مي (۲۵٤۲)/ حم (۳۹۰۰) (۳۹۰۹) (۲۰۱۱) (۲۰۲۱) (۲۰۲۱) (۲۰۲۱) (۲۲۲۱) (۱۲۶۲۳) (۱۲۸۷۰).

يُرَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُعْرَفُ بِهِ). [خ٣١٨٧، ٣١٨٧م ٢٧٣١] م١٧٣٧

□ ولفظ مسلم: عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، يُقَالُ: هذهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ).

ولفظه في روايته عَنْ أَنسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ).

٨٤٨٦ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِكُلِّ غَادِرٍ لِكُلِّ عَادِرٍ أَعْظَمُ غَدْراً غَادِرٍ أَعْظَمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ).

وفي رواية: (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ أَسْتِهِ<sup>(۱)</sup> يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

#### \* \* \*

٨٤٨٧ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكُ (١)، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنُ).

#### • صحيح.

٨٤٨٨ - (جه) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْقِتْبَانِيِّ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ، لَمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ، لَمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ اللهِ عَلَيْهَ: (مَنْ أَمِنَ رَجُلاً اللهِ عَلَيْهَ: (مَنْ أَمِنَ رَجُلاً

<sup>(</sup>۱۱۲۱۲) (۱۱۲۲۷) (۱۱۳۰۱) (۱۱۳۰۳) حم (۱۱۳۰۳) (۱۱۲۲۷) (۱۱۲۲۷) (۱۱۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۲۲۲۲۱) (۲۲۲۲۱) (۲۲۲۲۱) (۲۲۲۲۱) (۲۲۲۲۱) (۲۲۲۲۱)

<sup>(</sup>١) (عند أسته): أي: خلف ظهره.

٨٤٨٧ ـ (١) (الفتك): أن يقتل الرجلُ الرجل وهو غار غافل، ومعنىٰ «الإيمان قيد الفتك»: أن الإيمان يمنع القتل، كما يمنع القيد عن التصرف.

٨٤٨٨ وأخرجه/ حم(٢١٩٤٦) (٢١٩٤٨) (٢٣٧٠٠).

عَلَىٰ دَمِهِ، فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [جه٨٦٦]

• صحيح.

٨٤٨٩ ـ (جه) عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ الْمُحْتَارِ فِي قَصْرِهِ، فَقَالَ: قَامَ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِيَ السَّاعَةَ، فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ؛ إِلَّا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا أَمِنَكَ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَىٰ دَمِهِ، فَلَا تَقْتُلُهُ)، فَذَاكَ الَّذِي مَنعنِي مِنْهُ. [جه٢٦٨٩]

• ضعيف.

مُوبِ الْحَسَن قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَقَالَ: أَقْتُلُ لَكَ عَلِيّاً؟ قَالَ: لَا، وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ؟ الْعَوَّامِ، فَقَالَ: أَلْحَقُ بِهِ، قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ قَالَ: (إِنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ الْمَانَ قَيْدُ الْفَنْكِ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ). [حم١٤٢٦، ١٤٢٧، ١٤٢٦]

• صحيح.

[انظر: ۲۳۲۰، ۱۲۳۸،

## ٦ ـ باب: في الجزية

٨٤٩١ ـ (خ) عَنْ عَمْرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِ و بْنِ أَوْسٍ، فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ (١) سَنَةَ سَبْعِينَ، عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِباً لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،

٨٤٨٩ وأخرجه/ حم(٢١٩٤٧) (٢٣٧٠١) (٢٧٢٠٧).

٨٤٩١ وأخرجه ( ٢٠٤٣)/ ت(١٥٨٧) ( ١٥٨١)/ مين (٢٠٠١)/ ط(١١٧)/ حر(١٦٥٧) (١٦٥٧).

<sup>(</sup>١) (بجالة): تابعي شهير كبير تميمي بصري، وهو ابن عبدة.

عَمِّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّىٰ شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. [خ٣١٥٧، ٣١٥٦]

وفي رواية أبي داود: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ، وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللهِ، وَصَنَعَ طَعَاماً كَثِيراً، فَدَعَاهُمْ، فَعَرَضَ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللهِ، وَصَنَعَ طَعَاماً كَثِيراً، فَدَعَاهُمْ، فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَىٰ فَحْذِهِ فَأَكُلُوا وَلَمْ يُزَمْزِمُوا (٢٠)، وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَعْلٍ، أَوْ بَعْلَيْنِ السَّيْفَ عَلَىٰ فَحْذِهِ فَأَكُلُوا وَلَمْ يُزَمْزِمُوا (٢٠)، وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَعْلٍ، أَوْ بَعْلَيْنِ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّىٰ شَهِدَ مِنَ الْوَرِقِ (٣٠)، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّىٰ شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

١٤٩٢ - (خ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الْأَمْصَادِ، يُقَاتِلُونَ المُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَاذِيَّ هَذِهِ، قَالَ: نَعَمْ، مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ فِي مَغَاذِيَّ هَذِهِ، قَالَ: نَعَمْ، مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ المُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ: لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ المَسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ: لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ، فَإِنْ كُسِرَ الجَنَاحُ الآخَرُ الجَنَاحُ الآخَرُ الجَنَاحُ الآخَرُ وَالجَناحانِ وَالرَّأْسُ، فَإِنْ كُسِرَ الجَناحُ الآخِرُ وَالجَناحانِ وَالجَناحانِ وَالرَّأْسُ، فَإِنْ مُشَرِّ الرِّجْلانِ وَالجَناحانِ وَالرَّأْسُ، وَإِنْ شُدِحَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلانِ وَالجَناحانِ وَالْ شُعْرَ الجَناحانِ وَالرَّأْسُ، وَإِنْ شُدِحَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلانِ وَالجَناحانِ وَلَا مُناعِدِ وَالجَناحانِ وَالْ أَسُءُ وَالرَّأْسُ، وَإِنْ شُدِعَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّعْدِ وَالجَناحانِ وَلَا الْمُسْتِ الرِّعْدِ وَالرَّأْسُ وَالْمُ فَالَا وَالْمَالُونِ وَالرَّأْسُ فَلَوْ الْمُسْلِعِينَ مَثَلُ طُلِقِ اللْهُ وَالْمُ وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْمُنْ فَالْمُ الْمُسْلِعِينَ مِنْ اللْمُسْلِعِينَ مَالِونُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُونِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنَ وَلِي الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَافِي وَالْمُؤْمِنُ وَلَمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَلُومُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلِومُ وَا

 <sup>(</sup>۲) (فأكلوا ولم يزمزموا): الزمزمة: الصوت البعيد له دوي، وتراطن العلوج على أكلهم وهم صموت لا يستعملون لساناً ولا شفة، للكنه صوت تديره في خياشيمها وخلوقها، فيفهم بعضها عن بعض. (القاموس).

<sup>(</sup>٣) (من الورق): يريد أخِلة من الورق يأكلون بها. (خطابي).

٨٤٩٢ وأخرجه/ د(٢٦٥٥)/ ت(١٦١٣)/ حم(٢٣٧٤٤).

والرأسُ، فَالرَّأْسُ كِسْرَىٰ، وَالجَنَاحُ قَيْصَرُ، وَالجَنَاحُ الآخَرُ فَارِسُ، فَالرَّأْسُ كِسْرَىٰ. فَمُرِ المُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَىٰ كِسْرَىٰ.

قَالَ جُبَيْرٌ: فَنَدَبَنَا عُمَرُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرِنٍ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَىٰ فِي أَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَقَالَ المُغِيرَةُ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ؟! قَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ، كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ، وَبَلاءٍ شَدِيدٍ، وَبَلاءٍ شَدِيدٍ، نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوىٰ مِنَ الجُوعِ، وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّماوَاتِ وَرَبُّ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّماوَاتِ وَرَبُّ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّماوَاتِ وَرَبُّ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّماوَاتِ وَرَبُّ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُ السَّماوَاتِ وَرَبُّ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّماوَاتِ وَرَبُّ وَلَاثُهُ مُنْ أَنْفُسِنَا، نَعْرِفُ أَبَاهُ وَمُنَا نَبِينًا مَلَى ذِكْرُهُ، وَجَلَّتُ عَظَمَتُهُ لِ إِلَيْنَا نَبِيًا مِنْ أَنْفُسِنَا، نَعْرِفُ أَبَاهُ وَمُنْ بَقِي مِنَّا مَلَكَ مَا أَنْفُوسَاء فَوْلَ مَنْ عَلِي وَاللَّهُ وَحُدَهُ، وَأَخْبُرَنَا نَبِينًا عَلَى عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا الْمَالَ وَقَالَ مِنْ عَلِي مِنْ عَلِى الْجَنَّةِ فِي نَعِيم لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ، وَمَنْ بَقِي مِنَا مَلَكَ رِقَابَكُمْ.

فَقَالَ النَّعْمَانُ (۱): رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَلَمْ فَلَمْ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَلَمْ يُخْزِكَ، وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، انْتَظَرَ حَتَّىٰ تَهُبَّ الأَرْوَاحُ (٢)، وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ (٤). [خ٣١٦٠، ٣١٥٩]

<sup>(</sup>١) (فقال النعمان): قال ابن حجر: حاصله: أن المغيرة أنكر على النعمان تأخير القتال، فاعتذر النعمان بما قاله. [وانظر تفصيل الواقعة في «فتح الباري» (٦/ ٢٦٥)].

<sup>(</sup>٢) (فلم يندمك): أي: علىٰ التأني والصبر حتىٰ تزول الشمس.

<sup>(</sup>٣) (تهب الأرواح): جمع ريح.

 <sup>(</sup>٤) ومحل الشاهد: إخبار المغيرة: أن النبي على أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية.

■ واقتصرت رواية أبي داود والترمذي علىٰ ذكر وقت القتال.

٨٤٩٣ - (حـ) عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْل الشَّام عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَل الْيَسَارِ. [خ. الجزية، باب ١]

٨٤٩٤ - (ت) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفُرْسِ. [ت۸۸۵۱]

٨٤٩٥ - (د) عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْن أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَىٰ أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأْخِذَ، فَأَتَوْهُ بِهِ، فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَىٰ الْجِزْيَةِ. [۲۰۳۷۵]

٨٤٩٦ ـ (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَالَحَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَىٰ أَلْفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ فِي صَفَرِ، وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ، يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَعَارِيَةِ ثَلَاثِينَ دِرْعاً، وَثَلَاثِينَ بَعِيراً، وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ، يَغْزُونَ بِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّىٰ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ، إِنْ كَانَ بِالْيَمَن كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ، عَلَىٰ أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ، وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ، وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ، مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثاً، أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَقَدْ أَكَلُوا الرِّبَا.

• ضعيف.

٨٤٩٧ - (د) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ

[4 . 5 12]

النّبِيِّ عَلَيْ خَيْبَرَ، وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلاً مَارِداً مُنْكَراً، فَأَقْبَلَ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا، وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا، وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا؟ فَغَضِبَ - يَعْنِي: النّبِيَّ عَلَيْ - حُمُرَنَا، وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا، وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا؟ فَغَضِبَ - يَعْنِي: النّبِيَ عَلَيْ - وَقَالَ: (يَا ابْنَ عَوْفِ! ارْكَبْ فَرَسَكَ، ثُمَّ نَادِ: أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنِ، وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاقِ)، قَالَ: فَاجْتَمَعُوا، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمُ النّبِيُ عَلَيْ، وَقَالَ: فَاجْتَمَعُوا، ثُمَّ صَلَّىٰ بِهِمُ النّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:

(أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ، مُتَّكِئاً عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئاً؛ إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ! قَدْ وَعَظْتُ، وَأَمَرْتُ، شَيْئاً؛ إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ! قَدْ وَعَظْتُ، وَأَمَرْتُ، وَأَنَّ اللهَ عَنْ أَشْيَاءَ، إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَإِنَّ اللهَ عَنْ لَمْ يُحِلَّ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلَا لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلَا أَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْذِي عَلَيْهِمْ). [2003]

• ضعيف، ثم حسنه في «صحيح أبي داود» برقم (٢٦٨٦).

٨٤٩٨ ـ (د) عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْماً، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، فَيَتَقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَلَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْماً، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، فَيَتَقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ \_ قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ: فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَىٰ صُلْحٍ \_ ثُمَّ اتَّفَقَا \_ وَأَبْنَائِهِمْ \_ قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ: فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَىٰ صُلْحٍ \_ ثُمَّ اتَّفَقَا \_ فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئاً فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ). [٢٠٥١]

• ضعيف.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (لَيْسَ اللهِ عَلَيْ (لَيْسَ عَلَىٰ الْمُسْلِم جِزْيَةٌ)(١). [٢٣٤، ٣٠٥٤/ ت٣٣٦، ٢٣٤]

• ضعيف.

٨٤٩٩ (١) سئل سفيان الثوري عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه. [٤٠٥٥]

٠٠٠٠ - (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَسْبَذِيِّينَ (١) مِنْ أَهْلِ هَجَرَ، إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْ أَهْلِ هَجَرَ، إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ، فَسَأَلْتُهُ: مَا قَضَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: شَرُّ، قُلْتُ: مَهْ؟ قَالَ: شَرُّ، قُلْتُ: مَهْ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَوْ الْقَتْلُ.

قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَبِلَ مِنْهُمُ الجِزْيَةَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَتَرَكُوا مَا سَمِعْتُ أَنَا مِنَ الْأَسْبَذِيِّ. [٣٠٤٤]

• ضعيف الإسناد.

اَ • ٥٠ - (د) عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصَارَىٰ بَنِي تَغْلِبَ لَأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلَأَسْبِينَ الذُّرِيَّةَ، فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ لِنَصَارَىٰ بَنِي تَغْلِبَ لَأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلَأَسْبِينَ الذُّرِيَّةَ، فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ الْمُقَاتِلَةَ وَلَأَسْبِينَ الذُّرِيَّةَ، فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ الْمُقَاتِلَةَ وَلَأَسْبِينَ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنْ لَا يُنَصِّرُواأَبْنَاءَهُمْ. [٣٠٤٠]

• ضعيف الإسناد، وقال أبو داود: منكر.

رد) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ، لَمَّا مَاتَ مَاتَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ، لَمَّا مَاتَ ابْيُهُمْ، كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ.

• حسن الإسناد موقوف.

مُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَوْبَرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ. [ط٢١٦]

١٠٥٠ (١) (الأسبذيين): منسوبون إلى أسبذ بوزن أحمد، وهي بلدة بهجر بالبحرين أو قرية.

١ - ٨٥٠٤ (ط) عَنْ أَسْلَمَ \_ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَىٰ أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام. [ط٦١٨]

#### • إسناده صحيح.

٠٠٥ \_ (ط) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْن الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظُّهْرِ نَاقَةً عَمْياء، فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا، قالَ فَقُلْتُ: وَهِي عَمْيَاءُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَقْطُرُونَهَا بِالْإِبِل، قَالَ فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَم الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَم الصَّدَقَةِ؟ فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَم الْجِزْيَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ وَاللهِ أَكْلَهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ، وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ، فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طُرَيْفَةٌ إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَىٰ حَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْم تِلْكَ الْجَزُورِ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْم تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ، فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ. [4917]

#### • إسناده صحيح.

٨٥٠٦ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز كَتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ: أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ. [4.75]

[وانظر بشأن الجزية: ١٣٤٨، ١٣٨٤٠].

#### ٧ \_ باب: العشور

٨٥٠٧ ـ (د ت) عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ، عَنْ أَمِّهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهُ أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَىٰ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، وَلَيْسَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ (١٠).

□ وفي رواية: (خَرَاجٌ) مَكَانَ (عُشُورِ). [د٣٠٤٦، ٣٠٤٧]

□ وذكره الترمذي معلقاً . [ت٦٣٤م]

□ ولأبي داود: عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمْتُ، وَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ، وَعَلَّمَنِي كَيْفَ آخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي مِمَّنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعْتُ الْإِسْلَامَ، وَعَلَّمَنِي كَيْفَ آخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي مِمَّنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَّا الصَّدَقَةَ، إِلَّا الصَّدَقَةَ، إِلَّا الصَّدَقَةَ، إِلَّا الصَّدَقَةَ، أَفَأُعَشِرُهُمْ ؟ قَالَ: (لَا، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَىٰ النَّصَارَىٰ وَالْيَهُودِ). [٢٠٤٩]

• ضعيف.

٨٥٠٨ ـ (د) عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ خَالِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُعَشِّرُ قَوْمِي؟ قَالَ: (إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَىٰ الْيَهُودِ يَا رَسُولَ اللهِ! أُعَشِّرُ قَوْمِي؟ قَالَ: (إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَىٰ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ).

• ضعيف.

■ زاد في أوله عند أحمد: (لَيْسَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ). [حم١٥٨٩٧]

١٠٥٠٧ (ليس على المسلمين عشور): قال الخطابي: يريد عشور التجارات والبياعات، دون عشور الصدقات. والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صالحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم.

۸۰۰۸ وأخرجه/ حم(۱۵۸۹ ـ ۱۵۸۹۷) (۱۸۹۰۶) (۲۳٤۸۳).

٨٥٠٩ ـ (حم) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ! احْمَدُوا اللهَ الَّذِي رَفَعَ عَنْكُمُ العُشُورَ).

• إسناده ضعيف.

• ١٥١٠ ـ (ط) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْجِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ، يُرِيدُ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ. [ط٢٦٦] بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ. [ط٢٦٦] واسناده صحيح.

مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَىٰ سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.

• إسناده صحيح.

كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ. [ط٣٦٣]

• إسناده صحيح.





## ١ - باب: الخيل معقود في نواصيها الخير

الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا (١) الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). [خ ٢٨٤٩/ م ١٨٧١] (الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا (١) الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

النَّبِيَّ عَلَىٰ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ:
 (الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ،
 وَالمَعْنَمُ).

وفي رواية لابن ماجه، زاد في أوله: (الْإبِلُ عِزٌ لِأَهْلِهَا، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ).

الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ). وَاللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهُ: (الْبَرَکَةُ فِي نَوَاصِي الْخَیْلِ).

۱۰۱۳ و أخرجه / ن(۳۵۷۵) جه (۲۸۸۷) ط (۱۰۱۱) حم (۲۱۲۱) (۲۸۸۱) (۲۱۸۵) (۱۰۱۵) (۱۰۲۵) (۲۱۸۵) (۵۱۰۰).

<sup>(</sup>١) (نواصيها): النواصي: جمع ناصية، وهي الشعر المسترسل على المجبهة، وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس، يقال: مبارك الناصية، ومبارك الغرة: أي: الذات. وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للجهاد في سبيل الله تعالى، وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة.

۱۹۱۶ و أخرجه / ت(۱۲۹۶) / ن(۲۷۵۱ ـ ۲۵۷۹) / جه(۲۷۸۱) / مي(۲۲۲) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷) . (۲۲۲۷) (۲۲۲۷) . (۲۲۳۹۱ ـ ۲۲۳۹۱) (۲۳۳۹۱) .

٨٥١٥ وأخرجه/ ن(٣٥٧٣)/ حم(١٢١٥) (١٢٢٩٠) (١٢٧٥١).

□ وفي رواية للبخاري: (الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ).

مَا اللهِ عَلَى مَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَهُ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَلُوي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ لِلْغَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ لِللهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

■ وعند النسائي: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْتِلُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ وَيَقُولُ . . . .

#### \* \* \*

٨٥١٧ ـ (ن) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ؛ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ (١): اللَّهُمَّ! خَوَّلْتَنِي (٢) مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ، فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ، أَوْ مِنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ، فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ، أَوْ مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ).

#### • صحيح

٨٥١٨ ـ (د) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَقُصُّوا نَوَاصِي الْخَيْلِ، وَلَا مَعَارِفَهَا (١)، وَلَا أَذْنَابَهَا، فَإِنَّ

٨٥١٦ وأخرجه/ ن(٣٥٧٤)/ حم(١٩١٩٦).

٨٥١٧ وأخرجه/ حم (٢١٤٤٢) (٢١٤٩٧).

<sup>(</sup>۱) (بدعوتين): أي: بمرتين من الدعاء. إحداهما: اجعلني أحب أهله. والثانية: أحب ماله.

<sup>(</sup>٢) (خولتني): من التخويل بمعنى: التمليك.

٨٥١٨\_ وأخرجه/ حم(١٧٦٣) (١٧٦٤٠) (١٧٦٤٧).

<sup>(</sup>١) (معارفها): جمع معرفة، وهي الموضع الذي ينبت عليه شعر عنق الفرس.

أَذْنَابَهَا مَذَابُهَا (٢)، وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا (٣)، وَنَوَاصِيَهَا (٤) مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ).

• صحيح، وقال المنذري: في إسناده مجهول (دعاس).

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: [حم١٣٤٦]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

• ١٥٢٠ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالنَّيْلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، وَقَلِّدُوهَا، وَلَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، وَقَلِّدُوهَا، وَلَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، وَقَلِّدُوهَا، وَلَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، وَقَلِّدُوهَا، وَلا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، وَقَلِّدُوهَا، وَلا يَقَالُونَ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، وَقَلِّدُوهَا، وَلا يَعْلَمُ فَا إِلْمُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلْمُ اللّهِ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، وَقَلّدُوهَا، وَلا لَهُ إِلْمُ اللّهِ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ ، وَقَلّدُوهَا لَهُ إِلْكُونَ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَيهَا مُؤَالُونَ عَلَيْهُا بِاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهَا مَا لَهُ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا مُوالْمُ لَوْلَهُا لِهُ لِعُوا لَهَا بِاللّهُ وَهَا لِهُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَالُونَ عَلَيْهَا مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

• حسن لغيره.

الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ أَبَداً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً (الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ أَبَداً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا اللهِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا احْتِسَاباً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَظَمَأَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَطَمَأَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَظَمَأَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَطَمَأَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَطَمَأَهَا وَأَرْوَاثَهَا خُسْرَانٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [حم٤٧٥٧٢، ٢٧٥٧٢]

• صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) (مذابها): جمع مذبة: والمراد أنها تدفع بأذنابها ما يقع عليها من الذباب وغيره.

<sup>(</sup>٣) (دفاؤها): أي: بمنزلة الكساء الذي تتدفأ به.

<sup>(</sup>٤) (نواصيها): جمع ناصية، وهي مقدم الوجه.

٨٥٢٢ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرُئِيَ وَهُوَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (إِنِّي وَهُوَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (إِنِّي عُورِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ).

• إسناده منقطع.

[وانظر: ١١٠١٥].

# ٢ \_ باب: من احتبس فرساً في سبيل الله

٨٥٢٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: (مَنِ الْحَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيمَاناً بِاللهِ، وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَقْهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

النَّبِيِّ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ الْكَانِّ اللَّحَيْثُ (۱) فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ: اللُّحَيْثُ (۱) .

\* \* \*

م ۸۵۲٥ ـ (جه) عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ).

• صحيح، وقال في «الزوائد»: في إسناده مجهولون.

٨٥٢٣ وأخرجه/ ن(٣٥٨٤)/ حم(٨٨٦٦).

٨٥٢٤ (١) (اللحيف): قال الإمام البخاري: وقال بعضهم: اللخيف.

٨٥٢٥ وأخرجه/ حم(١٦٩٥٥) (١٦٩٥٦).

# ٣ ـ باب: الخيل ثلاثة

النخيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَىٰ رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، (النحَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَىٰ رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيلُهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيلُهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيلُهَا أَنْ اللهُ وَالرَّوْالُهُا حَسَنَاتٍ مَنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ.

وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً وَتَعَفُّفاً، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذلِكَ سِتْرٌ.

وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً وَرِيَاءً<sup>(١)</sup> وَنِوَاءً<sup>(٥)</sup> لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَىٰ ذَلِكَ وِزْرٌ).

وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الحُمُوِ، فَقَالَ: (مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ (٢٠): ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ الْإِلَالَةَ]). [خ٢٣٧١/ م٩٨٧]

٨٥٢٦ وأخرجه/ ت(١٦٣٦)/ ن(٢٥٦٥) (٥٦٥٥)/ جه(٢٧٨٨).

<sup>(</sup>١) (انقطع طيلها): الطول: الحبل الذي تشد به الدابة، ويمسك طرفه.

<sup>(</sup>٢) (فاستنت): أي: تمرح بنشاط.

<sup>(</sup>٣) (شرفاً أو شرفين): الشرف: هو الشوط.

<sup>(</sup>٤) (فخراً ورياء): أي: تعاظماً، وإظهاراً للطاعة والباطن بخلاف ذلك.

<sup>(</sup>٥) (ونواء): المعنى: مناوأة ومعاداة.

<sup>(</sup>٦) (الفاذة): سماها فاذة لانفرادها في معناها.

- وفي رواية للنسائي، زاد: (وَلَا تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئًا؛ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرْجٌ).
- وهو عند ابن ماجه بمعناه، وفي أوله: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْلُ اللهِ الْقِيَامَةِ)، وفيه: (وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّماً وَتَجَمُّلاً وَلَا يَنْسَىٰ حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَيَعْرَا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَراً وَبَطَراً وَبَطَراً وَبَذَرًا وَبَذَرًا وَرَيَاءً لِلنَّاسِ، فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَراً وَبَطَراً وَبَلَا وَبَذَرًا وَبَا اللهَ فَا لَذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ).
- وعند الترمذي فيه بعض زيادة النسائي، وما جاء في أول ابن ماجه.

#### \* \* \*

٨٥٢٧ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَفَرَسٌ لِللرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ لِلإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلللَّيْطَانِ؛ فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالَّذِي يُرْبَطُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ وَنَوْلُهُ وَزَوْثُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللهُ. وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامِرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَهَا الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِي تَسْتُرُ مِنْ فَقْرٍ).

## • صحيح، وإسناده ضعيف.

٨٥٢٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي عَمْرِهِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْبُطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَثَمَنُهُ أَجْرٌ، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ، وَعَارِيَتُهُ أَجْرٌ، وَعَلَفُهُ أَجْرٌ. وَعَلَفُهُ أَجْرٌ. وَعَلَفُهُ أَجْرٌ. وَفَرَسٌ يُغَالِقُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ، فَثَمَنُهُ وِزْرٌ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ، وَرُكُوبُهُ

وِذْرٌ. وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ سَدَّاداً مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ). [حم٣٢٥، ٣٧٥٧، ٢٣٢٣]

• إسناده صحيح.

## ٤ - باب: المسابقة بين الخيل والإبل

٨٥٢٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ (''): مِنَ الْحَفْيَاءِ ('')، وَأَمَدُهَا ("') ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ ('')، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ وَسَابَقَ بَهَا. [خ-١٨٧/ م-١٨٧]

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ سُفْيَانُ: بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَىٰ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَبَيْنَ ثَنِيَّةَ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ. [خ٢٨٦٨]

وفي رواية لمسلم: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجِئْتُ سَابِقاً، فَطَفَّفَ (٥) بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ.

■ وفي رواية لأحمد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ.

۸۲۹ه و أخرجه ( ۲۵۷۵) ( ۱۹۹۳) ن (۳۵۸۵) (۲۸۷۷) جه (۲۸۷۷) می (۲۲۵۷) ط (۱۰۱۷) حم (۲۸۷۷) (۱۹۹۵) (۱۸۱۵).

<sup>(</sup>١) (أضمرت): يقال: أضمرت وضمرت، وهو أن يقلل علفها مدة، وتدخل بيتاً، وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها، فيجف لحمها وتقوىٰ علىٰ الجرى.

<sup>(</sup>٢) (الحفياء): مكان خارج المدينة بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال.

<sup>(</sup>٣) (أمدها): غاية سباقها ونهايته.

<sup>(</sup>٤) (ثنية الوداع): هي عند المدينة، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها.

<sup>(</sup>٥) (فطفف): أي: علا ووثب إلى المسجد، وكان جداره قصيراً.

• ٨٥٣٠ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ تُسَمَّىٰ: الْعَضْبَاء، وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَىٰ قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذلِكَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ اللَّانْيَا؛ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ اللَّانْيَا؛ إِلَّا وَضَعَهُ).

■ ولأبي داود: (لا يَرْتَفِعَ شَيءٌ..).

\* \* \*

١٣٥٨ ـ (٤) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ خَافِر، أَوْ نَصْل (١).

[د٤٧٥٢/ ت٠٠٧١/ ن٧٨٥٣ - ٢٥٨٥٩، ١٩٥٦/ جه٨٧٨٢]

□ وفي رواية للنسائي: (لَا يَحِلُّ سَبَقٌ؛ إِلَّا عَلَىٰ خُفِّ، أَوْ حَافِرٍ).

• صحيح.

الْخَيْلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا .

٨٥٣٣ ـ (د) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ،

 $<sup>-000</sup>_{-}$  وأخرجه/ د( $-000_{-}$  ( $-000_{-}$  ( $-000_{-}$  ( $-000_{-}$  )) حم( $-000_{-}$  ( $-000_{-}$  )).  $-000_{-}$  وأخرجه/ حم( $-000_{-}$  ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-000_{-}$  ) ( $-0000_{-}$  ) ( $-0000_{-}$  ) ( $-0000_{-}$  ) (-

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: الرواية الصحيحة في الحديث «السبق» مفتوحة الباء. يريد: أن الجعل والعطاء لا يستحق إلَّا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل: وهو الرمي، وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو. وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه.

۸۵۳۷\_ وأخرجه/ حم(۵۵۸). ۸۵۳۳\_ وأخرجه/ حم(۵۵۵) (۲۲۶۲).

وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ (١) فِي الْغَايَةِ. [٢٥٧٧]

الْحَجَّاجِ، وَالْحَكُمُ بْنُ أَيُّوبَ عَلَىٰ الْبَصْرَةِ، فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْحَيْلُ قَالَ: قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ: أَكَانُوا يُرَاهِنُونَ الْحَيْلُ قَالَ: قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ: أَكَانُوا يُرَاهِنُونَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ أَكُنتُمْ تُرَاهِنُ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَاهُنَ وَاللهِ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ أَكُنتُمْ بُولُ اللهِ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ اللهِ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ اللهِ عَلَىٰ فَرَسُ لَهُ اللهِ عَلَىٰ فَرَسُ لَهُ اللهُ عَلَىٰ فَرَسُ لَهُ اللهُ عَلَىٰ فَرَسُ لَهُ اللهَ عَلَىٰ فَرَسُ لَهُ اللهُ عَلَىٰ فَسَبَقَ النَّاسَ، فَأَنْهِشَ (١) لِذَلِكَ، وَأَعْجَبَهُ . [مَاهُ عَجَبَهُ مُ الْعَرَامُ لَهُ اللهُ عَلَىٰ فَالَانَاسَ، فَأَنْهِشَ (١) لِذَلِكَ، وَأَعْجَبَهُ . [مَاهُ عَلَى اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

• إسناده حسن.

٨٥٣٥ ـ (٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (١) فِي الرِّهَانِ).

[ ( ۱۸۵۲ / ۱۲۳۰ / ۱۳۵۳ ، ۱۹۵۳ ، ۱۹۵۳ حد ۱۳۹۳)

 <sup>(</sup>۱) (القرَّح): جمع قارح، وهو من الخيل، الذي دخل في السنة الخامسة.
 ٨٥٣٤ وأخرجه/ حم(١٢٦٢٧) (١٣٦٨٩).

<sup>(</sup>١) (أنهش): قال الدارمي: أعجبه. (وهش): فرح واستبشر.

٨٥٥٥ وأخرجه/ حم(١٩٨٥٥) (١٩٩٤١) (١٩٩٤١) (١٩٩٨٧) (١٩٩٨١).

<sup>(</sup>۱) (لا جلب ولا جنب): هذا يفسر على أن الفرس لا يجلب عليه في السباق، ولا يزجر الزجر الذي يزيد معه من شأوه، وإنما يجب أن يركضا فرسيهما بتحريك اللجام وتعريكهما العنان، والاستحثاث بالسوط والمهماز وما في معناهما من غير إجلاب بالصوت، وقد قيل: إن معناه أن يجتمع قوم فيصطفوا وقوفاً من الجانبين ويجلبوا، فنهوا عن ذلك.

وأما الجنب، فيقال: إنهم كانوا يجنبون الفرس، حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي قد كدَّه الركوب إلى الفرس الذي لم يركب، فنهي عن ذلك. (خطابي).

□ ولفظ الترمذي والنسائي: (لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا).

□ ولفظ ابن ماجه: (مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا).

• صحيح.

٨٥٣٦ ـ (د) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِي الرِّهَانِ. [٢٥٨٦] • صحيح مقطوع.

٨٥٣٧ ـ (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ أَدْخَلَ فَرَسَاْ بَیْنَ فَرَسَیْنِ ـ يَعْنِي: وَهُو لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ ـ فَلَیْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَیْنَ فَرَسَیْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ). [د٢٥٧٩، ٢٥٨٠/ جه٢٨٧٦] فَرَساً بَیْنَ فَرَسَیْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ).

٨٥٣٨ ـ (ن) عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا جَلَبَ، وَلَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام).

• صحيح.

الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، فَإِنْ سَبَقَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، فَإِنْ سَبَقَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، فَإِنْ سَبَقَ الْمُسَيَّبِ مَنْ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، فَإِنْ سَبَقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

# ٥ \_ باب: فضل الرمي

• ٨٥٤ - (خ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَفِي اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

٨٥٣٧ وأخرجه/ حم(١٠٥٥٧).

٨٤٣٨ وأخرجه/ حم(١٢٦٥٨).

٨٥٤٠ وأخرجه/ حم(١٦٥٢٨).

نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ). قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَكُمْ كَانَ رَامِياً، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ). قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ)؟ قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ارْمُوا، فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ). [خ٢٨٩٩]

ا ١٩٥٤ - (م) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ). [١٩١٧]

■ وعند الترمذي: (وَسَتُكْفَوْنَ الْمُؤْنَةَ).

قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ (١)، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ (١)، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُ عَلَيْكَ. قَالَ عُقْبَة: لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، لَمْ أُعَانِيهِ (٢). قَالَ عُقْبَة: لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، لَمْ أُعَانِيهِ (٢). قَالَ الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لِابْنِ شَمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: (مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَىٰ). [1919]

<sup>(</sup>١) (ينتضلون): أي: يترامون. (والتناضل): الترامي للسبق.

٨٥٤١ وأخرجه/ د(٢٥١٤)/ ت(٣٠٨٣)/ جه(٢٨١٣)/ مي(٢٤٠٤)/ حم(١٧٤٣٢).

۸۵٤۲ وأخرجه/ ت(۳۰۸۳)/ حم(۱۷٤۳۳).

٨٥٤٣ وأخرجه/ جه(١٨١٤).

<sup>(</sup>١) (الغرضين): الغرض: هو الشيء الذي ينصب يرمى إليه.

<sup>(</sup>٢) (لم أعانيه): بالياء، وهي لغة معروفة، وفي بعض النسخ أعانه.

■ ولفظ ابن ماجه: (مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَقَدْ عَصَانِي).

كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ. وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، كَانَتْ لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النَّادِ، كَانَتْ لَهُ فُوراً يَوْمَ اللهِ عَلَى كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ اللهِ عَلَى كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ اللهِ عَلَى كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ ، بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ، اللهِ تَعَالَىٰ ، بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ، كَانَتْ لَهُ فِذَاءَهُ مِنَ النَّادِ ، كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ . وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، كَانَتْ لَهُ فِذَاءَهُ مِنَ النَّادِ ، عَضُواً بِعُضُو ) . [1717/ 1700/ 1700/ 1700/ 1700/ 1700/ 1700/ 1700/ 1700/ 1700/ 1700/

□ واقتصرت رواية أبي داود وابن ماجه علىٰ ذكر العتق، كما اقتصرت رواية الترمذي، علىٰ ذكر الشيب.

### • صحيح.

مُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَلَغَ بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي رَسُولَ اللهِ، فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي اللهِ، فَهُو لَهُ دَرَجَةٌ فِي اللهِ، فَهُو لَهُ دَرَجَةٌ فِي اللهِ، فَهُو لَهُ دَرَجَةٌ فِي اللهِ اللهِ، فَهُو لَهُ دَرَجَةٌ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّدٍ).

🗆 واقتصر الترمذي على الرواية الثانية.

□ واقتصر أبو داود علىٰ الأولىٰ، وزاد: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

٨٥٤٤ وأخرجه/ حم(١٧٠٢٠) (١٧٠٢١ ـ ١٧٠٢٢) (١٩٤٤١) (١٩٤٤١) (١٩٤٤١).

<sup>(</sup>١) (شيبة في سبيل الله): أي: مارس الجهاد حتىٰ يشيب طائفة من شعره.

٨٥٤٥ وأخرجه/ حم(١٩٤٢٨) (١٩٤٢٩).

<sup>(</sup>١) أبو نجيح: هو عمرو بن عبسة.

يَقُولُ: (أَيُّمَا رَجُلِ مُسْلِمٍ أَعْنَقَ رَجُلاً مُسْلِماً، فَإِنَّ اللهَ ﴿ اللهَ عَلَى جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ، عَظْماً مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّرِهِ مِنَ النَّارِ. وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْنَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا، عَظْماً مِنْ عِظَامِها، عَظْماً مِنْ عِظَامِها، عَظْماً مِنْ عِظَامِها، عَظْماً مِنْ عِظَامِها مُحَرَّرِها مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

### • صحيح.

٨٥٤٦ ـ (٤) عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (ارْمُوا، مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْم، رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً).

قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهَا لِنَّهَا بِنَّنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَام). لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ، وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَام).

[د۲۹۲۷م ت ۲۳۱۲ ن ۲۱ ۱۴۲۸ جه۲۲۰۲]

□ واقتصرت رواية الترمذي على الحديث الأول، ولم يذكر في سَبِيل اللهِ).

□ وأما أبو داود فَقَالَ: فَذَكَرَ مَعْنَىٰ الحديث السابق ـ حديث أبِي نَجِيحٍ ـ وَزَادَ: (وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ؛ إِلَّا كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ، يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ).

□ واقتصر ابن ماجه علیٰ ما جاء عند أبي داود.

• صحيح.

٨٥٤٧ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِنَفَرٍ يَرْمُونَ،

۸۵۶۳ و أخرجه/ حم(۱۸۰۲۳ \_ ۱۸۰۲۵). ۸۵۶۷ و أخرجه/ حم(۳٤٤٤).

فَقَالَ: (رَمْياً (١) بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً). [جه ٢٨١٥]

• صحيح.

٨٥٤٨ ـ (٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ وَهَلُ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ وَهَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ. وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْكَبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثُ: وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثُ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ. وَمَنْ تَرَكَ اللهَ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ. وَمَنْ تَرَكَ اللهَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ، رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا \_ أَوْ قَالَ: كَفَرَهَا \_ أَوْ قَالَ: كَفَرَهَا \_ أَوْ قَالَ: كَفَرَهَا \_ أَوْ قَالَ: [٢٤٤٩ مَهُ ٢٨١١/ مَهُ ٢٤٤٩]

• ضعيف.

رَسُولَ اللهِ ﷺ. . وذكر مثل الحديث قبله. [ت١٦٣٧]

• ضعيف.

[وانظر: ١٠٦٢٧ وما بعده في النهي عن صبر البهائم وجعلها هدفاً].

## ٦ \_ باب: صفات الخيل

• • • • • • • • • • • أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

<sup>(</sup>١) (رمياً): أي: ارموا رمياً؛ أي: الزموا الرمي.

٨٥٤٨ وأخرجه/ حم (١٧٣٠) (١٧٣١) (١٧٣٥ ـ ١٧٣٨) (١٧٤٠٠).

۰۵۰۸ و أخرجه (۲۰۲۰) ت (۱۲۹۸) ن (۲۲۵۸) جه (۲۷۹۰) جه (۲۷۹۰) حم (۷۷۹۰) جه (۲۷۹۰) جه (۲۷۹۰) حم (۷۲۰۸) (۲۲۹۰) (۲۲۹۰) (۲۲۹۰) .

□ زاد في رواية: وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَىٰ وَرِجْلِهِ الْيُمْنَىٰ وَرِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ.

الْفُحُولَةَ؛ لِأَنَّهَا أَجْرَىٰ وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ الْفُحُولَةَ؛ لِأَنَّهَا أَجْرَىٰ وَأَجْسَرُ. [خ. الجهاد، باب٥٠]

\* \* \*

الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا). (د ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُمْنُ اللهِ ﷺ: (يُمْنُ اللهِ ﷺ: (اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

• حسن.

٨٥٥٣ ـ (ت جه مي) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (خَيْرُ الْخَيْلِ: الْأَدْهَمُ (١) الْأَقْرَحُ (٢) الْأَرْثَمُ (٣)، ثُمَّ الْأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ (١) طَلْقُ الْخَيْلِ: الْأَدْهَمُ (١)، الْأَقْرَحُ (٢)، عَلَىٰ هَذِهِ الشِّيَةِ (٧).

[ت٢٧٨٩ جه ١٦٩٧]

□ ولفظ ابن ماجه (خَيْرُ الْخَيْلِ: الْأَدْهَمُ، الْأَقْرَحُ، الْمُحَجَّلُ، الْأَرْثَمُ...). الحديث.

٨٥٥٢ وأخرجه/ حم(٢٤٥٤).

٨٥٥٣ (١) (الأدهم): الأسود.

<sup>(</sup>٢) (الأقرح): هو ما كان في جبهته قُرحة، وهو بياض يسير دون الغرة.

<sup>(</sup>٣) (الأثرم): هو الذي أنفه أبيض، وشفته العليا بيضاء.

<sup>(</sup>٤) (المحجل): هو الذي في قوائمه بياض.

<sup>(</sup>٥) (طلق اليمين): أي: ليس فيها تحجيل.

<sup>(</sup>٦) (كميت): هو بين الأسود والأحمر.

<sup>(</sup>٧) (الشية): الصفة والعلامة، والشية كل لون يخالف معظم لون ما هو فيه، من الوشي، وهو النقش.

[YEVY\_0]

□ وفي رواية للدارمي: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِي؟ قَالَ: (اشْتَرِي أَدْهَمَ، أَرْثَمَ، مُحَجَّلً، طَلْقَ الْيَدِ الْيُمْنَى، أَوْ مِنَ الْكُمَيْتِ عَلَىٰ هَذِهِ الشَّيَةِ، تَغْنَمْ

#### • صحيح.

وَتُسْلَمُ).

٨٥٥٤ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَىٰ مِنَ الْخَيْلِ: فَرَساً.

### • صحيح.

مُوهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَبِي وَهْبٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْ : عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ، وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَكْفَالِهَا (١)، وَقَلِّدُوهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ (٢)، وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ وَأَكْفَالِهَا (١)، وَقَلِّدُوهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ (٢)، وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ) هذا لفظ النسائى.

٥٥٥٨ ـ وأخرجه/ حم(١٩٠٣٢) (١٩٠٣٣).

<sup>(</sup>١) (أكفالها): جمع كفل وهو الفخذ، والمقصود تنظيفها من الغبار.

<sup>(</sup>٢) (وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار): أي: قلدوها طلب إعلاء الدين والدفاع عن المسلمين، ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية التي كانت بينكم. والأوتار: جمع وتر القوس؛ وتر: بالكسر، وهو الدم وطلب الثأر، وقيل: أراد بالأوتار: جمع وتر القوس؛ أي: لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق. وقيل إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين.

<sup>(</sup>٣) (أغر): هو الذي في وجهه بياض.

وانظر في بقية ألفاظ الحديث، الحديث قبله.

□ وأخرجه أبو داود بغير ذكر الأسماء.

• ضعیف. [د۳۵۳، ۲۵۶۴، ۳۵۵۳/ ن۱۲۵۳]

[وانظر: ٩٧٨٠].

# ٧ - باب: مراعاة مصلحة الدواب في السير

آم الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْأَرْضِ. وَإِذَا سَافَرْتُمْ سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ (١)؛ فَأَعْطُوا الإبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ. وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ (٢)؛ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ. وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ (٣)؛ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَىٰ الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ).

وفي رواية: (وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ؛ فَبَادرُوا بِهَا نِقْبَهَا (٤). وَإِذَا عَرَّسْتُمْ؛ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَىٰ الْهَوَامِّ (٥) بِاللَّيْلِ).

\* \* \*

٨٥٥٧ - (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَصْبِ؛ فَأَعْطُوا الطَّرِيق حَقَّهَا، وَلَا تَعْدُوا الْمَنَازِلَ(١٠)، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ؛ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ، فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ؛

٢٥٥٨ وأخرجه/ د(٢٥٦٩)/ ت(٢٨٥٨)/ حم(٢٤٤٨) (٨٩١٨).

<sup>(</sup>١) (الخصب): كثرة العشب والمرعلى.

<sup>(</sup>٢) (السنة): هي القحط.

<sup>(</sup>٣) (عرستم): نزلتم في أواخر الليل.

<sup>(</sup>٤) (نقيها): النقي هو المخ، ومعنى الحديث: الحث على الرفق بالدواب.

<sup>(</sup>٥) (الهوام): الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع وغيرها.

٧٥٠٠ (١) (ولا تعدوا المنازل): أي: لا تتجاوزوا المنازل المتعارف عليها، طلباً للسرعة.

[۲۰۷۰]

فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطّرِيقِ(٢).

• صحيح.

٨٥٥٨ ـ (د) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لَا أَنْسَبِّحُ (١) حَتَّىٰ تُحَلَّ الرِّحَالُ.

• صحيح.

٨٥٥٩ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِذَا سِرْتُمْ فِي الْخِصْبِ؛ فَأَمْكِنُوا الرِّكَابَ أَسْنَانَهَا، وَلَا تُجَاوِزُوا الْمَنَازِلَ، وَإِذَا سِرْتُمْ فِي الْجَدْبِ؛ فَاسْتَجِدُّوا، وَعَلَيْكُمْ بِالدَّلْجِ، فَإِنَّ الْمَنَازِلَ، وَإِذَا سِرْتُمْ فِي الْجَدْبِ؛ فَاسْتَجِدُّوا، وَعَلَيْكُمْ بِالدَّلْجِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوى بِاللَّيْلِ، وَإِذَا تَعَوَّلَتْ لَكُمُ الغِيلَانُ؛ فَنَادُوا بِالْأَذَانِ، وَإِيَّاكُمْ وَالصَّلَاةَ عَلَىٰ جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَالنُّزُولَ عَلَيْهَا! فَإِنَّهَا مَأْوَىٰ الْحَبَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَالصَّلَاةَ عَلَىٰ جَوَادٍ الْمَلَاعِنُ). [-م١٤٢٧، ١٤٢٧، ١٥٩١]

• صحيح لغيره، دون قوله: «وإذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان».

مَعْدَانَ يَرْفَعُهُ: (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَىٰ بِهِ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَىٰ الْعُنْفِ، فَإِذَا رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَىٰ بِهِ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَىٰ الْعُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَ الْعُجْمَ؛ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً؛ وَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَ الْعُجْمَ، فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً؛ فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْبِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوىٰ بِاللَّيْلِ مَا لَا تَعْرِيسَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ! فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ، وَمَأْوَىٰ الدَّوَابِ، وَمَأْوَىٰ الدَّوَابِ، وَمَأْوَىٰ الْحَرِيقِ! فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ، وَمَأْوَىٰ الْحَبَاتِ).

• مرسل.

 <sup>(</sup>۲) (فتنكبوا على الطريق): أي: تنحوا عن الطريق، ولا تنزلوا فيه.
 (۱) (لا نسبح): أي: لا نصلي.

# ٨ ـ باب: في الدلجة

الله عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (عَلَيْكُمْ بِاللَّيْلِ). [٢٥٧١]

## • صحيح.

[وانظر: ١٧٦].

# ٩ - باب: الرجل أحق بصدر دابته

مَعَنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ يَمْشِي، جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ارْكَبْ، وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! ارْكَبْ، وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لَا، أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي؛ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لَا، أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي؛ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِيَالُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَكَ، فَرَكِبَ. [٢٧٧٣]

### • حسن صحيح.

مَسْلَمَةَ أَتَىٰ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي الْفِتْنَةِ الْأُولَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ فَرَسٍ، مَسْلَمَةَ أَتَىٰ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي الْفِتْنَةِ الْأُولَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ فَرَسٍ، فَأَخَرَ عَنِ السَّرْجِ وَقَالَ: ارْكَبْ، فَأَبَىٰ، وَقَالَ لَهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ: إِنِّي فَأَكُنَ عَنِ السَّرْجِ وَقَالَ: ارْكَبْ، فَأَبَىٰ، وَقَالَ لَهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (صَاحِبُ الدَّابَةِ أَوْلَىٰ بِصَدْرِهَا) فَقَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكِنِي أَخْشَىٰ عَبِيبٌ: إِنِّي لَسْتُ أَجْهَلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكَ.

• مرفوعه صحيح لغيره.

٨٥٦١ (١) (الدلجة): السير أول الليل، وقيل سير الليل كله. ٨٥٦٢ وأخرجه/ حم(٢٢٩٩٢).

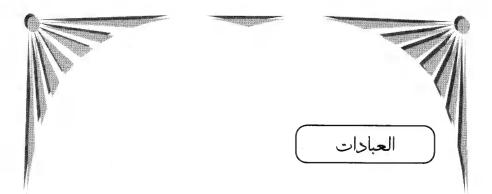

الكِتَابُ الرَّابِعِ عَشَر

الذكر والدعاء والتوبة

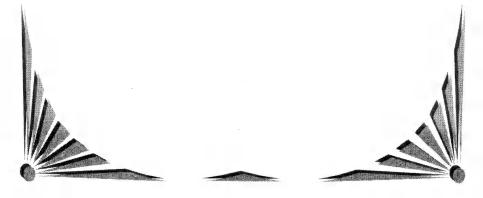





# ١ \_ باب: فضل الذكر

٨٥٦٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ للهِ مَلائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً مَلائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ. قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسُأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ نَقُولُ: فَيَكُولُ: قَالَ فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ قَلَ وَيُمَجِّدُونَكَ، قَالَ فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ لَا، وَاللهِ مَا رَأَوْكَ! قَالَ فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأُوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً.

قَالَ يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونَنِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ، قَالَ يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً.

قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهَا، قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ

٨٥٥٨\_ وأخرجه/ ت(٣٦٠٠)/ حم(٣٤٢ ـ ٢٤٢١) (٨٧٠٥) (٨٧٠٨).

رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ: يَقُولُ مَلَكُ مِنَ المَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ). [خ۸۰۶۲ م۹۸۲۲]

□ وعند مسلم: (قالَ فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا. قالَ فَيَقُولُونَ: رَبِّ! فِيهمْ فُلَانٌ، عَبْدٌ خَطَّاءٌ(١)، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ. قالَ فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ).

 وأوله عنده: (إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً (٢)، فُضْلاً (٣)، يَتَبَّعُونَ (٤) مَجَالِسَ الذِّكْرِ ..).

■ وعند الترمذي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ، وفيه: (إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فُضُلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ...) الحديث.

٨٥٦٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ

<sup>(</sup>١) (خطاء): أي: كثير الخطايا.

<sup>(</sup>٢) (سيارة): أي: سياحون في الأرض.

<sup>(</sup>٣) (فضلاً): أي: ملائكة زائدون على الحفظة.

<sup>(</sup>٤) (يتبعون): أي: يتتبعون، من التتبع، وهو البحث والتفتيش عن الشيء.

٥٦٥٨ وأخرجه/ ت(٢٣٨٨) (٣٦٠٣)/ جه (٣٨٢١)/ حم (٧٤٢٧) (٨١٧٨) (١٩٢٨) (1.70T) (1.7YE) (9VE9) (4TO1) (4TO1) (9.7VT) (ATO+) .(1·971) (1·4·9) (1·VAE) (1·V·E) (1·7AE) (1·719) (1·E9A)

وأخرج الرواية المعلقة/ جه(٣٧٩٢)/ حم(١٠٩٧٨) (١٠٩٧٨) (١٠٩٧٨).

<sup>[</sup>انظر في شرح الحديث التعليق على الحديثين (١٠٣) (٨٣٧)].

ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاْ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِي مَلاْ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيَّ فِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً، وَإِنْ إِلَيَّ فِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً). [خ٥٧١/ م٧٤٧٥]

□ زاد مسلم: (وَاللهِ! لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، يَجِدُ ضَالَّتُهُ بِالْفَلَاةِ) بعد قوله: (وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي).

□ وفى رواية له: (وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي).

□ وفي رواية ـ معلقة ـ عند البخاري: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:
 أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ). [خ. التوحيد، باب ٤٣]

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلَّا وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاهَا(۱) دَخَلَ الْجَنَّةَ).

□ وفي رواية لهما: (مَنْ حَفِظُها).

□ وفيها لهما: (وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُ الْوَتْرَ).

٨٥٦٧ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ رَبِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: (إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِي النَّبِي الْكَيْ فَرْوَلَةًا، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً). [خ٧٥٣٦]

۱۰۵۸\_ و أخــرجـه/ ت(۲۰۰۱) (۳۰۰۸)/ جـه (۳۸٦٠)/ مــي (۱۰۸۰)/ حــم (۷۰۰۲) (۱۰۳۷) (۷۷۳۲) (۲۶۸۷) (۲۶۸۸) (۳۱۵۹) (۱۰۳۷۱) (۱۰۲۸۱) (۲۲۵۸) (۱۰۲۸۰) (۲۸۲۰).

<sup>(</sup>١) (أحصاها): أي: حفظها.

٨٩٦٧ وأخرجه/ حم (١٢٢٣٧) (١٢٢٨٧) (١٢٣١٩) (١٣٨٧٢) (١٤٠١٣).

زاد أحمد في أوله: (قَالَ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْتُنِي فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلٍا، ذَكَرْتُكَ فِي مَلٍا مِنَ الْمَلائِكَةِ، أَوْ فِي مَلٍا خَيْرٍ مِنْهُمْ...). الحديث.

وفي آخره: قَالَ قَتَادَةُ: فَاللهُ أَسْرَعُ بِالْمَغْفِرَةِ. [حم١٢٤٠٥]

حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَدْكُرُ اللهَ. قَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا: جَلَسْنَا نَدْكُرُ اللهَ. قَالَ: أَمَا اللهِ! مَا أَجْلَسَكُمْ إِلّا ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِلّٰهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا أَجْلَسَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا هَدَانَا فَقَالَ: (مَا أَجْلَسَكُمْ)؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَدْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا فَقَالَ: (مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ)؟ قَالُوا: وَاللهِ! لِلإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: (آللهِ! مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ)؟ قَالُوا: وَاللهِ! لَلهِ سُلَمْ، وَلَكِنّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلّا ذَاكَ. قَالَ: (أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ، وَلَكِنّهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلّا ذَاكَ. قَالَ: (أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ، وَلَكِنّهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلّا ذَاكَ. قَالَ: (أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ، وَلَكِنّهُ أَلَا إِلَى جَبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي: أَنَّ اللهَ يَجَلِى بُكُمُ الْمَلَائِكَةَ). [٢٧٠١]

٨٥٦٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ فِيمَنْ اللهُ فِيمَنْ اللهُ فِيمَنْ اللهُ فِيمَنْ اللهُ فِيمَنْ عَلَيْهِمُ اللهَ كِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ).

٠ ٨٥٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي

٨٥٩٨ وأخرجه/ ت(٣٣٧٩)/ ن(٥٤٤١)/ حم(١٦٨٣٥).

۱۱۶۳۸ و أخرجه / ت(۳۳۷۸) جه (۳۷۹۱) حم (۹۷۷۲) (۱۱۲۸۷) (۱۱۲۸۳) (۱۱۲۸۳) (۱۱۲۸۷) (۱۱۲۸۷) (۱۱۲۸۷) (۱۱۸۷۸) (۱۱۸۷۸) .

١٥٧٠ وأخرجه/ حم(٩٣٣٢).

طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَىٰ جَبَلِ يُقَالُ لَهُ: جُمْدَانُ. فَقَالَ: (سِيرُوا، هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيراً، وَالذَّاكِرَاتُ).

#### \* \* \*

١٨٥٧١ (ت جه) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ (١)، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلُقُوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ)؟ قَالُوا: بَلَيٰ، قَالَ: (ذِكْرُ اللهِ تَعَالَىٰ).

فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: مَا شَيْءٌ أَنْجَىٰ مِنْ عَذَابِ اللهِ، مِنْ وَفَالَ مِنْ اللهِ، مِنْ وَكُر اللهِ.

### • صحيح.

١٥٧٢ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: (مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ؛ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً (١)، فَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ). [٣٣٨-٣]

#### • صحيح.

مُورِدَةَ عَلَىٰ أَنْهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ. [ت٣٣٨٠]

٨٥٧١ وأخرجه/ ط(٤٩٠)/ حم(٢١٧٠١) (٢١٧٠٤) (٢٢٠٧٩).

<sup>(</sup>١) (الورق): الفضة.

٨٥٧٢\_(١) (ترة): أي: نقصاناً وحسرة، من وتره حقه: نقصه.

اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: وَمَا رِيَاضُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ، قَالَ: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ، قَالَ: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ، قَالَ: (حِلَقُ الذِّكْرِ).

#### • حسن.

٨٥٧٥ ـ (د) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَىٰ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ أَخَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَحَبُ إِلَيَّ مَنْ أَنْ يَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَحَبُ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً).

#### • حسن.

٨٥٧٦ ـ (ت) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَأَذَكُرُونِي بِطَاعَتِي، أَذْكُرُكُمْ ﴿ فَأَذَكُرُونِي بِطَاعَتِي، أَذْكُرُكُمْ لِكُمْ وَنِي بِطَاعَتِي، أَذْكُرُكُمْ بِمَغْفِرَتِي.

١٩٥٧٧ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِللهِ تَعَالَىٰ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

٨٥٧٤ وأخرجه/ حم(١٢٥٢٣).

٨٥٧٧ قال الترمذي: قد روي هـٰذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلَّا في هـٰذا الحديث.

وفي «الزوائد»: طريق الترمذي أصح شيء في الباب، وإسناد ابن ماجه ضعيف. وقال الألباني عن رواية الترمذي: ضعيف بسرد الأسماء، وقال عن رواية ابن ماجه: صحيح دون عد الأسماء.

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الْفَتَّاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكَمُ، الْعَدْلُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، الْحَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْغَفُورُ، الشَّكُورُ، الْعَلِيُّ، الْكَبِيرُ، الْحَفِيظُ، الْمُقِيتُ، الْحَسِيبُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، الْمُجِيبُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ، الْوَدُودُ، الْمَجِيدُ، الْبَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الْحَقُّ، الْوَكِيلُ، الْقَوِيُّ، الْمَتِينُ، الْوَلِيُّ، الْحَمِيدُ، الْمُحْصِي، الْمُبْدِئُ، الْمُعِيدُ، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْوَاجِدُ، الْمَاجِدُ، الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الْقَادِرُ، الْمُقْتَدِرُ، الْمُقَدِّمُ، الْمُؤَخِّرُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْوَالِيَ، الْمُتَعَالِي، الْبَرُّ، التَّوَّابُ، الْمُنْتَقِمُ، الْعَفُوُّ، الرَّؤُوفُ، مَالِكُ الْمُلْكِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، الْمُقْسِطُ، الْجَامِعُ، الْغَنِيُ الْمُغْنِي، الْمَانِعُ الضَّارُّ، النَّافِعُ، النُّورُ، الْهَادِي، الْبَدِيعُ، الْبَاقِي، الْوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ). [ت۲۵۰۷م جه ۲۵۰۷]

□ ولفظ ابن ماجه: (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلَّا وَاحِداً، إِنَّهُ وِنْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهِيَ:

اللهُ، الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُّ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْبَارُّ، الْمُتْعَالِ، الْجَلِيلُ، الْجَمِيلُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْقَادِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيُّ، الْحَكِيمُ، الْقَرِيبُ، الْمُجِيبُ، الْغَنِيُّ، الْوَهَّابُ، الْوَدُودُ، الشَّكُورُ، الْمَاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَالِي، الرَّاشِدُ، الْعَفُوُّ، الْغَفُورُ، الْحَلِيمُ، الْكَرِيمُ، التَّوَّابُ، الرَّبُّ، الْمَجِيدُ، الْوَلِيُّ، الشَّهِيدُ، الْمَبِينُ، الْمُجِيدُ، الْوَادِثُ، الْقَوِيُّ، الْبُرْهَانُ، الرَّوُوفُ، الرَّحِيمُ، الْمُبْدِئُ، الْمُعِيدُ، الْبَاعِثُ، الْوَافِعُ، الْقَابِضُ، الشَّدِيدُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، الْبَاقِي، الْوَاقِي، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْقَابِضُ، السَّاسِطُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، الْمُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، الْقَائِمُ، الْبَاسِطُ، الْمُعْظِي، الْمُعْظِي، الْمُعْظِي، الْمُعْلِي، الْمُمِيتُ، اللَّائِمُ، الْحَافِطُ، الْوَكِيلُ، الْفَاطِرُ، السَّامِعُ، الْمُعْطِي، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، النَّورُ، اللَّائِعُ، الْجَامِعُ، الْمَعْلِي، السَّادِقُ، النَّورُ، النَّامُ، الْعَالِمُ، الصَّادِقُ، النُّورُ، الْمُغِيرُ، النَّامُ، الْقَدِيمُ، الْوِتْرُ، الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ).

٨٥٧٨ ـ (ت) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتُ)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمِنَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: (لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَنْكَسِرَ، وَيَخْتَضِبَ دَماً، لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللهَ أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً).

#### • ضعيف.

٨٥٧٩ ـ (ت) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْثاً قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ، فَقَالَ رَجَلٌ مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ: مَا رَأَيْنَا بَعْثاً أَسْرَعَ رَجْعَةً، وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ قَوْمِ أَفْضَلُ غَنِيمَةً وَأَسْرَعُ رَجْعَةً؟ قَوْمٌ شَهِدُوا صَلَاةً الصَّبْح، ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللهَ حَتَّىٰ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ شَهِدُوا صَلَاةً الصَّبْح، ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللهَ حَتَّىٰ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ

٨٥٧٨ وأخرجه/ حم (١١٧٢٠).

الشَّمْسُ، أُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً).

• ضعیف

٨٥٨ - (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَبَقَ اللهُ عَلَيْ : (الْمُسْتَهُتَرُونَ (١) فِي اللهُ وَلَى الله عَنْهُمْ الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (الْمُسْتَهُتَرُونَ (١) فِي دُكْرِ اللهِ ، يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَنْقَالَهُمْ ، فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافاً). [ت٣٩٩٦]

• ضعیف

٨٥٨١ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ شِيْهِ أَلَيْهِ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعاً تَقَرَّبَ إِلَيْهِ مِرْاعاً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ مِرْاعاً وَمَنْ أَتَاهُ يَمْشِي أَتَاهُ اللهُ هَرْوَلَةً).

• صحيح، وإسناده ضعيف.

الرَّبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (يَقُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (يَقُولُ اللهِ عَلَى الْكَرَمِ)، الرَّبُ عَلَى الْجَمْعِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَمِ)، فَقِيلَ: وَمَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (مَجَالِسُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ).

• إسناده ضعيف.

٨٥٨٣ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ قَوْمِ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهُ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ؛ إِلَّا

٨٥٨٠ وأخرجه/ حم(٨٢٩٠).

<sup>(1) (</sup>المستهترون): يعني: الذين أولعوا بذكر الله. يقال هتر فلان بكذا واستهتر، فهو مهتر به ومستهتر؛ أي: مولع لا يتحدث بغيره. («تحفة الأحوذي» نقلاً عن «النهاية»).

نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَغْفُوراً لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ).

• صحيح لغيره.

اللهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ عَلَىٰ: (يَقُولُ اللهُ عَلَىٰ: (مَالِكِ: أَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي). [حم١٣١٩٢، ١٣٩٣٩]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

مَهُ مَ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: (أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذِكْراً). قَالَ: فَأَيُّ الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: (أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذِكْراً)، ثُمَّ ذَكَرَ لَنَا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْزَّكَاةَ وَالْحَبَّ وَالصَّدَقَةَ كُلُّ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذِكْراً).

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: يَا أَبَا حَفْصٍ! ذَهَبَ الذَّاكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَجَلُ).

• إسناده ضعيف.

٨٥٨٦ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ: الْجَنَّةُ رَسُولَ اللهِ! مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ: الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ اللهِ!
 الْجَنَّةُ).

• إسناده ضعيف.

٨٥٨٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَجِلُوا اللهَ يَغْفِرْ لَكُمْ).

#### • إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٣٦٥٣ فضل الاجتماع علىٰ تلاوة القرآن.

وانظر: ١٣٦٤٤ فيمن ذكر الله خالياً ففاضت عيناه.

وانظر: ٤٧٤٦ في مثل الذي لا يذكر ربه].

# ٢ \_ باب: فضل دوام الذكر

٨٥٨٩ ـ (م خـ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَنْكُرُ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ.

• ٨٥٩٠ (م) عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟!
قالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا تَقُولُ؟ قالَ: قُلْتُ:
نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّىٰ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ،

٨٥٨٨ ـ سقط هـٰـذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

٨٥٨٩ أخرجه البخاري معلقاً بهذا اللفظ في ترجمة، باب هل يتبع المؤذن فاه؟، من كتاب الأذان، وأخرجه أيضاً في ترجمة، باب تقضي الحائض المناسك كلها من كتاب الحيض بلفظ: كان النبي على يذكر الله على كل حال.

قال ابن حجر في كتاب الحيض في الباب المذكور: وصله مسلم من حديث عائشة.

وأخرجه/ د(۱۸)/ ت(۳۳۸)/ جه(۳۰۲)/ حمم(۱٤٤١) (۲۵۲۰۰) (۲۷۳۷۲).

۱۹۰۵ وأخرجه/ ت(۲۵۱۲) (۲۵۱۲)/ جه(۲۳۲۹)/ حم (۱۹۰۲۱) (۱۹۰۶۰) (۲۶۰۱).

فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَافَسْنَا (١) الأَزْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ (٢)، فَنَسِينَا كَثِيراً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ! إِنَّا لَنَلْقَىٰ مِثْلَ هَذَا.

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قُلْتُ: يَا نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ : (وَمَا ذَاكَ)؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ عَنْ مَا اللهِ عَنْ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَاللهِ اللهِ عَنْ عَنْ مَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (عافسنا): أي: عالجنا معايشنا وحظوظنا.

<sup>(</sup>٢) (والضيعات): جمع ضيعة، وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة.

<sup>(</sup>٣) (مه): معناه: الاستفهام؛ أي: ما تقول؟ ويحتمل أن تكون للزجر بمعنى:

رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ رَسُولَ اللهِ إِنَّالُ لِسَائُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَخَلِلُ). [ت٥٧٩٣/ جه٣٧٩] به [٢٧٩٣م] محيح.

١٥٩٢ ـ (حم) عَنْ أَنس: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّبِيِّ عَلَيْهِ: إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ فَحَدَّثْتَنَا رَقَّتْ قُلُوبُنَا، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا النِّبِيُ عَلَيْهَا وَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا: (إِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ لَوْ النِّبِيُ عَلَيْهَا لَصَافَحَتْكُمُ المَلائِكَةُ).
[حم١٢٧٩]

• حيث صحيح، وإسناده ضعيف.

٨٥٩٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّىٰ يَقُولُوا: مَجْنُونٌ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٢٥١].

# ٣ \_ باب: فضل التهليل

٨٥٩٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهُ اللهُ

٨٥٩١ وأخرجه/ حم (١٧٦٨) (١٧٦٩).

<sup>(</sup>١) (أتشبث به): أي: أتعلق وأستمسك به.

٨٥٩٤ وأخرجه/ ت(٣٤٦٨)/ جه(٣٧٩٨)/ ط(٤٨٦)/ حم(٨٠٠٨) (٣٧٨٨).

المقصد الثّالث: العبادات

بِهِ؛ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذلِك). [خ٣٢٩٣/ م٢٦٩]

■ وَزَادَ عند الترمذي: (يُحْيِي وَيُمِيتُ).

٨٥٩٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:
 (مَنْ قَالَ عَشْراً كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ). [خ٢٦٩٣/ ٢٢٩٣]
 ولفظ مسلم: (مَنْ قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَادٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُس مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ).

٨٥٩٦ ـ (خـ) قَالَ مُجَاهِدٌ: كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. [خ. الأيمان والنذور، باب ١٩]

١٩٥٨ - (خ) قِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ: أَلَيْسَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ: لَا إِلَهَ اللهُ؟ قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَكَ. [خ. الجنائز، باب ١] لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ.

\* \* \*

مُوكَ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ).

• حسن.

٨٥٩٩ ـ (د جه) عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ

۸۵۹ه\_ وأخرجه/ ت(۳۵۵۳). ۸۵۹۹\_ وأخرجه/ حم(۱٦٥٨٣).

الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْماَعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَىٰ، كَانَ لَهُ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَىٰ، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ).

### • صحيح.

• ٨٦٠٠ ـ (ت جه) عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِم قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا الأَكْبَرُ.

وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، قَالَ: يَقُولُ: اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي.

وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ. قَالَ اللهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، لَا شَرِيكَ لِي.

وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ. قَالَ: اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِيَ الْمُلْكُ، وَلِيَ الْحَمْدُ.

وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي).

وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ، لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ. [ت٣٧٩٤ ج٤٣٩٣]

□ زاد ابن ماجه بعد كل قول للعبد: (قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي...).

• صحيح.

قَالَتْ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: مَا لَكَ كَئِيباً؟ قَالَتْ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: مَا لَكَ كَئِيباً؟ أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ (۱)؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَولَا: (إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ؛ إِلَّا كَانَتْ نُوراً يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ؛ إِلَّا كَانَتْ نُوراً يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ؛ إِلَّا كَانَتْ نُوراً لَعَولًا: (إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ؛ إِلَّا كَانَتْ نُوراً لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحاً (٢) عِنْدَ الْمَوْتِ)، فَلَمْ لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحاً (٢) عِنْدَ الْمَوْتِ)، فَلَمْ أَسُالُهُ حَتَّىٰ تُوفِقِي. قَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا (٣)، وَلَوْ عَلَمُ أَنْ شَيْئاً أَنْجَىٰ لَهُ مِنْهَا لَأُمْرَهُ.

• صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٨٦٠٢ ـ (جه) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَىٰ قَلْبِ مُوقِنِ؛ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهَا). [جه٣٧٩٦]

• حسن صحيح.

٨٦٠٣ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا قَالَ عَبْدٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَطُّ مُخْلِصاً؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، حَتَّىٰ تُفْضِيَ إِلَىٰ الْعَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ). [ت٣٥٩٠]

• حسن.

٨٦٠٤ - (ت) عَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

۸۶۰۱ وأخرجه/ حم(۱۸۷) (۲۵۲) (۱۳۸۶) (۱۳۸۸).

<sup>(</sup>١) (إمرة ابن عمك): أي: إمارته؛ أي: أما رضيت بخلافة أبي بكر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) (روحاً): رحمة ورضواناً.

<sup>(</sup>٣) (التي أراد عمه عليها): أي: كلمة «لا إله إلَّا الله».

٨٦٠٢ وأخرجه/ حم(٢١٩٩٨ ـ ٢٢٠٠١) (٢٢٠٠٣) (٢٢٠٨٣) (٢٢٠٩١).

٨٦٠٤ وأخرجه/ حم(١٦٩٥٢).

(مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، إِلَاهاً وَاحِداً، أَحَداً صَمَداً، لَمْ يَتَخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ).

• ضعيف.

الله عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَاللهِ عَلَى: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ، وَلَا تَتْرُكُ ذَنْباً). [جه٧٩٧]

• ضعيف.

مَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، مِائَتَيْ مَرَّةٍ فِي لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، مِائَتَيْ مَرَّةٍ فِي كُلِّ مَنْ عَمْلِهُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَلَا يُدْرِكُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ وَلَا يَا إِلَا بِأَفْضَلَ كُلِّ مَنْ عَمْلِهِ ).

• صحيح، وإسناده حسن.

٨٦٠٧ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ، كُتِبَ لَهُ إِهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ، وَحُفِظَ بِهَا مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ، وَحُفِظَ بِهَا مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ، وَحُفِظَ بِهَا مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ، وَحُفِظَ بِهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّىٰ يُمْسِي، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عِينَ يُمْسِي، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَينَ يُمْسِي، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى مِثْلُ ذَلِكَ عَينَ يُمْسِي، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَينَ يُمْسِي، كَانَ لَهُ مِثُلُ ذَلِكَ مَالًا مَالِهُ مُنْ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ عَينَ يُعْمِي يُعْمِي عَنْ يُعْمَالًا لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَينَ يُمْسِي ، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَينَ يُعْمَالًا مَا عُنْ مُ لَكَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَينَ يُعْمَالًا عَلَا مِنْ قَالَ مِثْلُ فَالْتُهُ مُعْلَلُ فَلَهُ مِنْ قَالَ مُ لَا عَلَيْ مُعْلَقًا لَا عَلَيْ مُنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مُنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مُنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ قَالَ مُنْ قَالَ مُنْ فَلُكُ مُنْ اللّهُ عَلْ فَالْمُ عِنْ لَكُونَ لَكُ مُنْ فَالَ مِنْ قَالَ مُنْ قَالُولُ مِنْ قَالَ مُنْ فَا فَا مُنْ قَالَ مُنْ قَالُ مَا مُنْ قَالَ مُنْ فَا فَا مُنْ قُلْكُونُ لَا فَالْمُ فَالْمُ فَالِكُونُ مَا مُنْ فَالَا مِنْ فَالِكُونُ مِنْ قَالَ مُنْ فَا لَا فَالْمُنْ فَالَا مِنْ فَلِكُ فَا فَال

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٨٦٠٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (جَدُّدُوا

إِيمَانَكُمْ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: (أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).

• إسناده ضعيف.

٩ - ٨٦٠٩ (حم) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ قَالَ: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، فَهُو كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ). [حم١٨٥١٦، ١٨٥١٨، ١٨٥١٨، ١٨٥٠١] كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، فَهُو كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ). [حم ٢٥٥١، ١٨٥١٨، ١٨٥٥١، محديث صحيح.

، ٨٦١٠ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْصِنِي، قَالَ: (إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً؛ فَأَتَبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا) قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: (هِيَ أَفْضَلُ رَسُولَ اللهِ! أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: (هِيَ أَفْضَلُ

الْحَسَنَاتِ).

• حسن لغيره.

آلَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ النَّاسِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: قَالَ لَهُ: (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ)! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: (لَا يَشْهَدُ عَبْدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ يَمُوتُ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) (لَا يَشْهَدُ عَبْدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ يَمُوتُ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) قَالَ: (لَا يَلْهُ أَنْ يَتَكِلُوا قَالَ: (لَا ، إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَتَكِلُوا عَلَيْهِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٨٦١٢ - (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَا مَنْ شَهِدَ مُعَاذاً حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ يَقُولُ: اكْشِفُوا عَنِّي سَجْفَ الْقُبَّةِ، أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً صَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، - وَقَالَ مَرَّةً: أُخبِرُكُمْ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ سَمِعْتُهُ مِنْ

رَسُولِ اللهِ ﷺ - لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ؛ إِلَّا أَنْ تَتَّكِلُوا، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصاً مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ يَقِيناً مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ يَقِيناً مِنْ قَلْبِهِ، لَمْ يَقُولُ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصاً مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ يَقِيناً مِنْ قَلْبِهِ، لَمْ يَقُولُ: لَمَنْ الْجَنَّةَ وَلَمْ تَمَسَّهُ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَقَالَ مَرَّةً: دَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ).

### • حدیث صحیح.

الله ﷺ: مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).

### • إسناده ضعيف.

٨٦١٤ - (حم) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ نَوْفاً وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو اجْتَمَعَا، فَقَالَ نَوْفٌ: لَوْ أَنَّ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا وُضِعَ اجْتَمَعَا، فَقَالَ نَوْفٌ: لَوْ أَنَّ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا وُضِعَ فِي كِفَّةِ الْمُخْرَىٰ فِي كِفَّةِ الْمُخْرَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَىٰ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ كُنَّ طَبَقاً لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ كُنَّ طَبَقاً مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَخَرَقَتْهُنَّ، حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ إِلَى اللهُ لَخَرَقَتْهُنَّ، حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ إِلَى اللهِ وَهَا لَيْ اللهِ وَهَا لَاللهِ وَهَا لَا اللهُ لَخَرَقَتْهُنَّ، حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ إِلَى اللهِ وَهَا لَا اللهِ وَهَا لَا اللهُ وَكُلُلُ اللهِ وَهَا لَا اللهُ وَهُلَا.

### • إسناده صحيح على شرط مسلم.

□ وفي رواية: قَالَ نَوْفٌ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ لِمَلَائِكَتِهِ: ادْعُوا لِي عِبَادِي، قَالُوا: يَا رَبِّ! كَيْفَ وَالسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ لَمِمَلَائِكَتِهِ: ادْعُوا لِي عِبَادِي، قَالُوا: يَا رَبِّ! كَيْفَ وَالسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ دُونَهُمْ وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ إِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ اسْتَجَابُوا.
[حم١٦٦٠]

[وانظر حديث البطاقة: ٥٧٩].

# ٤ - باب: فضل التسبيح والتحميد والتكبير

٨٦١٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَظِينَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ:
 (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ
 كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ).

□ وفي رواية لمسلم: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ؛ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ). [٢٦٩٢]

٨٦١٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَىٰ الرَّحْمنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَىٰ اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: صُبِيبَتَانِ إِلَىٰ الرَّحْمنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَىٰ اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ). [خ٣٥٦٥ (٦٤٠٦)/ م٢٦٩٤]

الْكَكَلَامِ مَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَلَامِ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَا اصْطَفَىٰ اللهُ(١) لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَا اصْطَفَىٰ اللهُ(١) لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ).

□ وفي رواية: (إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَىٰ اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ
 وَبِحَمْدِهِ).

٨٦١٨ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لأَنْ

<sup>0170</sup>\_ وأخرجه/ د(٥٠٩١)/ ت(٣٤٦٦) (٣٢٦٣م) (٣٢٦٩)/ جه(٣٨١٢)/ ط(٤٨٧)/ حم(٥٠٠٩) (٣٨٢٥) (٣٨٨٨) (٣٨٠٨).

٨٦١٦\_ وأخرجه/ ت(٣٤٦٧)/ جه(٣٨٠٦)/ حم(٧١٦٧).

٨٦١٧ وأخرجه/ ت(٣٥٩٣)/ حم(٢١٣٢٠) (٢١٤٢٩) (٢١٥٢٩).

<sup>(</sup>١) (ما اصطفيٰ): «ما» هنا اسم موصول بمعنىٰ: الذي.

۸٦۱۸\_ وأخرجه/ ت(٣٥٩٧).

أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ).

الله ﷺ مَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَيعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ، كُلَّ يَوْمٍ، أَلْفَ حَسَنَةٍ)؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ: (أَيعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ، كُلَّ يَوْمٍ، أَلْفَ حَسَنَةٍ)؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: (يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: (يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ). [٢٦٩٨]

• ٨٦٢ - (م) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلَاماً أَقُولُهُ. قَالَ: (قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ). قَالَ: فَهَوُلَاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ: (قُلِ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ: (قُلِ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاهْدِنِي وَارْدَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْدُونِينِي وَاهْدِنِي وَارْدَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْدُونِينَ فَى اللهُ وَارْدَمْنِي وَالْابِي؟

٨٦٢١ \_ (خـ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَقْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ). [خ. الأيمان والنذور، باب ١٩]

\* \* \*

اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَقِيتُ الْمَوْتُ اللهِ عَلَى: (لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ،

٨١١٩\_ وأخرجه/ ت(٣٤٦٣)/ حم(١٤٩٦) (١٥٦٣) (١٦١٢) (١٦١٢).

<sup>(</sup>١) (أو يحط): وفي رواية عند الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» برقم (٢١٥): (ويحط).

٨٩٢٠ وأخرجه/ حم(١٥٦١) (١٦١١).

٨٦٢١\_ وأخرجه/ حم(١٦٤١٢)، وقال شعيب: رجاله رجال الشيخين.

وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ). [ت٣٤٦٢]

• حسن.

اللهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ). [ت٢٤٦٥، ٣٤٦٤]

• صحيح.

الْوَرَقِ، فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ، فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ، فَقَالَ: (إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ، كَمَا وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ، كَمَا وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ، كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ).

• حسن.

مَاكَ مَا مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَىٰ مَا يُحِبُّ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ)، وَإِذَا رَأَىٰ مَا يُحِبُّ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ).

• حسن.

الله عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَنْ عَبْدٍ نِعْمَةً، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ (١) أَفْضَلَ مِمَّا عَلَىٰ عَبْدٍ نِعْمَةً، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ (١) أَفْضَلَ مِمَّا عَلَىٰ عَبْدٍ نِعْمَةً، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ (١) أَفْضَلَ مِمَّا عَلَىٰ عَبْدٍ نِعْمَةً، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ (١) أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ (٢).

• حسن.

٨٦٢٤ وأخرجه/ حم(١٢٥٣٤).

٨٦٢٦ (١) (الذي أعطاه): أي: الذي أداه وفعله من الحمد.

<sup>(</sup>٢) (أفضل مما أخذ): أي: من النعمة.

كَالَّ مَلْ اللهِ عَلَىٰ مَلْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْساً، فَقَالَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةً! مَا الَّذِي تَغْرِسُ)؟ قُلْتُ: غِرَاساً لِي، قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا)؟ قَالَ: بَلَىٰ، يَا لِي، قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا)؟ قَالَ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَاللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، يُغْرَسْ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ). [جه٧٠٧]

# • صحيح.

٨٦٢٨ ـ (جه) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ: التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٍّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا، أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ \_ أَوْ لَا يَزَالَ لَهُ \_ مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ)؟. [جه٣٨٩]

## • صحيح.

٨٦٢٩ ـ (جه) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَرْبَعٌ أَفْضَلُ الْكَلَامِ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ، وَاللهُ أَكْبَرُ).

■ وعند أحمد بلفظ: (أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعُ، وَهِيَ مِنَ الْقُرْآنِ...) الحديث.

## • صحيح.

﴿ ٨٦٣٠ ـ (ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ لِأَصْحَابِهِ: (قُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، مَنْ قَالَهَا مَرَّةً كُتِبَتْ

٨٩٢٨ وأخرجه/ جم (١٨٣٦٢) (١٨٣٨٨).

لَهُ عَشْراً، وَمَنْ قَالَهَا عَشْراً كُتِبَتْ لَهُ مِائَةً، وَمَنْ قَالَهَا مِائَةً كُتِبَتْ لَهُ أَلْفاً، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللهُ، وَمَن اسْتَغْفَرَ اللهَ غَفَرَ لَهُ). [ت ۲۷۷۰]

• ضعيف جداً، وقال الترمذي: حَسَنٌ غَريبٌ.

٨٦٣١ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَبَّحَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ، كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَمَنْ حَمِدَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ، كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَىٰ مِائَةِ فَرَس فِي سَبِيلِ اللهِ \_ أَوْ قَالَ: غَزَا مِائَةَ غَزْوَةٍ \_ وَمَنْ هَلَّلَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَنْ كَبَّرَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ، لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَىٰ بِهِ؟ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَىٰ مَا قَالَ). [ [ ٣٤٧ ]

• منكر، وقال الترمذي: حَسَنٌ غَريبٌ.

٨٦٣٢ ـ (ت) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِي غَيْرهِ. [ت٢٧٢]

• ضعيف الإسناد مقطوع.

٨٦٣٣ ـ (ت) عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ؛ فَارْتَعُوا) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (الْمَسَاجِدُ)، قُلْتُ: وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ). [ت٥٠٩]

• ضعيف، وقال الترمذي: حَسَنٌ غَريبٌ

٨٦٣٤ ـ (ت) عَـنْ عَـبْـدِ اللهِ بْـنِ عَـمْـرِو قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَوُهُ، وَلَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ لَيْسَ لَهَا دُونَ اللهِ حِجَابٌ، حَتَّىٰ تَخْلُصَ إِلَيْهِ). [ت٣٥١٨] • ضعيف.

مريً النَّهْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم قَلْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِي أَوْ فِي يَدِهِ: (التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَؤُهُ، وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالطَّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ).

□ وعند الدارمي: (وَالْوُضُوعُ نِصْفُ الْإِيمَانِ). [ت٣٥١٩/ مي٦٨٠]
• ضعيف، وقال الترمذي: حسن.

٨٦٣٦ ـ (ت) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ فِيهِ؛ إِلَّا وَمُنَادٍ يُنَادِي: سُبْحَانَ الْمَلِكِ (مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ فِيهِ؛ إِلَّا وَمُنَادٍ يُنَادِي: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ).

### • ضعيف.

مَدَّنَهُمْ: (أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ حَدَّنَهُمْ: (أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللهِ قَالَ: يَا رَبِّ! لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَعَضَّلَتْ (') بِالْمَلَكَيْنِ، فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعِدَا إِلَىٰ السَّمَاءِ وَقَالَا: يَا رَبَّنَا! إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعِدَا إِلَىٰ السَّمَاءِ وَقَالَا: يَا رَبَّنَا! إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَعْدُهُ: مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا، قَالَ اللهُ عَلَىٰ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ: مَا ذَا قَالَ عَبْدُهُ: يَا رَبِّ! لَكَ الْحَمْدُ كَمَا مَاذَا قَالَ عَبْدُهُ: يَا رَبِّ! لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبُغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ، وَعَظِيمٍ سُلْطَانِكَ. فَقَالَ اللهُ عَلَىٰ لَهُمَا: اكْتُبَاهَا

۸۶۳۰ وأخرجه/ حم(۱۸۲۸۷) (۲۳۰۷۹) (۲۳۰۹۹) (۲۳۱۲۹) (۲۳۱۲۰). (۲۳۱۲۰). ۸۶۳۷ (۱۳).

كَمَا قَالَ عَبْدِي، حَتَّىٰ يَلْقَانِي، فَأَجْزِيَهُ بِهَا). [جه٣٨٠١]

• ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

٨٦٣٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ). [جه٢٨٠٤]

• ضعيف.

٨٦٣٩ ـ (جه) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَتَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ، فَإِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، وَضَعُفْتُ، وَبَدُنْتُ، فَقَالَ: (كَبِّرِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَاحْمَدِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَسَبِّحِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَسَبِّحِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ بَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ).

• حسن، وقال في «الزوائد»: ضعيف.

٠ ٨٦٤ - (جه) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (عَلَيْكَ بِسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّهَا: - يَحْطُطْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا).
 ٢٨١٣عني - يَحْطُطْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا).

• ضعيف.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهُ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهُ وَيْ وَاللهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَا مَا عَلْمُ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهُ عَلَا وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَا وَاللّهِ عَنْ وَاللّهُ عَلَا وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا مَا عَلْمُ عَلَا مَا عَلْمُ عَلَا وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا وَاللّهُ عَلْمُ عَلَا مَا عَلْمُ عَلَا وَاللّهُ عَلَا مِنْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ ع

٨٦٣٩\_ وأخرجه/ حم(٢٦٩١١) (٢٧٣٩٣).

(التَّكْبِيرُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالتَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا التَّكْبِيرُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالتَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا إِللهِ).

• حسن لغيره.

خياساً الْحَلْقَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَالْقَوْمِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فِي الْحَلْقَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَیْ وَالْقَوْمِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: السَّلَامُ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَمَرَكَاتُهُ)، فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ: قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا أَنْ يُحْمَدَ وَيَنْبَغِي لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (وَالَّذِي طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا أَنْ يُحْمَدَ وَيَنْبَغِي لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (وَالَّذِي النَّبِيُ عَلَيْهِ: (وَالَّذِي النَّبِيُ عَلَيْهِ: (وَالَّذِي الْنَبِيُ عَلَيْهِ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيلُو! لَقَدْ ابْتَدَرَهَا عَشَرَةُ أَمْلَاكِ، كُلُّهُمْ حَرِيصٌ عَلَىٰ أَنْ يَكْتُبُهَا، فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُوهَا؟ حَتَّىٰ يَرْفَعُوهَا إِلَىٰ ذِي الْعِزَّةِ فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا ذَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُوهَا؟ حَتَّىٰ يَرْفَعُوهَا إِلَىٰ ذِي الْعِزَّةِ فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا ذَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُوهَا؟ حَتَّىٰ يَرْفَعُوهَا إِلَىٰ ذِي الْعِزَّةِ فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ: اكْتَبُوهَا كَمَا قَالَ: اكْتَبُوهَا كَمَا قَالَ: اكْتَبُوهَا كَمَا قَالَ: الْحَبْوَةَ فَقَالَ: الْحَبْوَهَا إِلَىٰ ذِي الْعِزَّةِ فَقَالَ: الْحَبِي كَمَا قَالَ: الْحَبْدِي).

• إسناده قوي، والمحفوظ: أن هذا في الصلاة.

مَعْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ وَعَلِيّاً إِذَا أَخَذَا مَضَاجِعَهُمَا فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّحْمِيدِ، لَا فَاطِمَةَ وَعَلِيّاً إِذَا أَخَذَا مَضَاجِعَهُمَا فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّحْمِيدِ، لَا يَدْرِي عَطَاءُ أَيُّهَا أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَمَامُ الْمِائَةِ، قالَ: فَقَالَ عَلِيٍّ: فَمَا يَدْرِي عَطَاءُ أَيُّهَا أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَمَامُ الْمِائَةِ، قالَ: فَقَالَ عَلِيٍّ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ بَعْدُ، قالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ؟ قَالَ عَلِيٍّ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ؟ قَالَ عَلِيٍّ:

• صحيح، وإسناده حسن.

٨٦٤٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعاً: سُبْحَانَ اللهِ،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ عِشْرِينَ صَيِّتَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ لَهُ عِشْرِينَ صَيِّتَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: اللهَ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لَا لَهُ اللهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ اللهَ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

مَعْنَ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ - صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ: كَلِمَاتٌ مَنْ ذَكَرَهُنَّ مِائَةَ مَرَّةٍ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: كَلِمَاتٌ مَنْ ذَكَرَهُنَّ مِائَةَ مَرَّةٍ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ لَوْ كَانَتْ خَطَايَاهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ لَمَحَتْهُنَّ. [الإمام أحمد]: لَمْ يَرْفَعْهُ. [حم٢١٥١٢]

• إسناده ضعيف.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَىٰ كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَىٰ كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَىٰ كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَىٰ وَسُبْحَانَ اللهِ مِثْلَهَا، فَأَعْظِمْ ذَلِكَ).

• حديث صحيح.

٨٦٤٧ - (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَمْسٌ بَخٍ بَخٍ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ،

[حم۱۷۸]

وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَمُوتُ لِلرَّجُلِ فَيَحْتَسِبُهُ).

• صحيح لغيره.

الْبَاقِيَاتِ (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ قال فِي (الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ): إِنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ: اللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّه، وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. [ط٤٨٩]

## • إسناده صحيح.

[وانظر: ٦٤٨٧، ٦٤٨٤، ٦٤٨٥، ٩٧٩٥، ١٣٦٥٥. وانظر: ٨٢٣٧ في رفع الصوت بالتكبير].

# ٥ \_ باب: التسبيح أول النهار وعند النوم

□ وفي رواية لهما: قال عَلِيُّ: فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ، قِيلَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِينَ.
 [خ٣٦٢]

۱۹۶۹ و أخرجه / د(۲۲۰۵) ت (۳٤٠٩) (۳٤٠٩) مي (۱۸۶۷) حم (۲۹۵) (۲۰۱) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰)

• ٨٦٥ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِماً، وَشَكَتِ الْغَمَلَ، فَقَالَ: (مَا أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا)(١). قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكِ خَادِماً، وَشَكَتِ الْعَمَلَ، فَقَالَ: (مَا أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا)(١). قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكِ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ؟ تُسَبِّحِينَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثاً عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ؟ تُسَبِّحِينَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ). [٢٧٢٨]

[وانظر: ۲۰۰۸].

مَنْ جُويْرِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ خَرَجَ مِنْ عَنْ جُويْرِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ خَرَجَ مِنْ عَنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّىٰ الصُّبْحَ، وَهْيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَىٰ، وَهْيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: (مَا زِلْتِ عَلَىٰ الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا)؟ أَضْحَىٰ، وَهْيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: (مَا زِلْتِ عَلَىٰ الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا)؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ).

□ وفي رواية: قَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ).

■ ولفظ الترمذي والنسائي: (... سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ...) الحديث.

#### \* \* \*

مَنْ أُمِّ الْحَكَمِ، أَوْ ضُبَاعَةَ، ابْنَتَيْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَنْ أُمِّ الْحَكَمِ، أَوْ ضُبَاعَةَ، ابْنَتَيْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، عَنْ إِحْدَاهُمَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَبْياً،

٨٦٥٠ (١) (ما ألفيتيه عندنا): أي: ما وجدتيه عندنا.

۱۳۰۸ و أخرجه / د(۱۰۰۳) ت (۳۰۰۵) ن (۱۳۰۱) جه (۲۸۰۸) حم (۲۳۳۲) (۲۳۰۸) . (۲۳۰۸)

فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَسَأَلْنَاهُ: أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (سَبَقَكُنَّ يَتَامَىٰ بَدْدٍ، لَكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِك، لَكَبِّرْنَ اللهَ عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً، وَثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً، وَثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). [د٧٦٦، ٢٩٨٧]

# • صحيح.

عَنِي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ أَحَبُ أَهْلِهِ إِلَيْهِ؟ قُلْتُ: عَنِي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْقَرْ فِي يَدِهَا، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْ بَةِ حَتَىٰ اَلْتَرَ فِي يَدِهَا، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْ بَةِ حَتَىٰ اَلْتَرَ فِي يَدِهَا، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْ بَةِ حَتَىٰ اَلْتَرَ فِي يَدِهَا، وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّىٰ اعْبَرَّتْ ثِيَابُهَا، فَأَتَىٰ النَّبِي عَلَى خَدَمٌ، وَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ (١) حَادِماً. فَأَتَتُهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثاً فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ (١) حَادِماً. فَأَتَتُهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثاً فَوَلَمَتْ ، فَقُلْتُ: وَمَا كَانَ حَاجَتُكِ)؟ فَسَكَتَتْ، فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: أَنْ أُحَدِّثُكُ يَا رَسُولَ اللهِ! جَرَّتْ بِالرَّحَىٰ حَتَّىٰ أَثَرَتْ فِي يَدِهَا، وَحَمَلَتْ بَالْقِرْ بَةِ حَتَّىٰ أَثَرَتْ فِي يَدِهَا، وَحَمَلَتْ بَالْقِرْ بَةِ حَتَّىٰ أَثَرَتُ فِي يَدِهَا، وَحَمَلَتْ وَكَدُّ الْفِرْ بَةِ حَتَّىٰ أَثَرَتُ فِي يَدِهَا أَنْ تَأْتِيكَ، فَقُلْتُ: وَاللهِ وَعَى نَحْرِهَا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ أَمْرُتُهَا أَنْ تَأْتِيكَ، فَقُلْتُ وَتَى نَجْوِهَا وَلَا إِللهِ وَعَى اللهَ يَا فَاطِمَةُ! وَأَدَى مَنْ عَلَى اللهِ وَعَى اللهَ يَا فَاطِمَةُ! وَأَدِي فَيَا اللهِ وَعَى اللهَ يَا فَاطِمَةُ! وَأَدِي وَلَا اللهِ وَعَلَى اللهَ يَعْلَى مِنْ خَادِم ). وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ؛ فَسَبِّعِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَعَنْ رَسُولِهِ عَيْنَ اللهِ وَعَلْ رَسُولِهِ عَلَى اللهَ وَعَلْ رَسُولِهِ عَيْنَ ، وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللهَ يَعْلَى وَلَا لهُ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَلَا يَو وَلَمْ يُرَالِكُ مِنْ خَادِم ). قَالَتْ: رَضِيتُ عَنِ اللهِ وَعَلَى وَلَا يُعَلِى مَنْ خَادِم ). قَالَتْ: رَضِيتُ عَنِ اللهِ وَعَلَى وَلَمْ يُعْرَفِي وَلَمْ يُولِهُ وَلَا الْعَلَى وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا الْعَلَى وَلَا اللهُ وَعَلَى وَلَمْ وَلَمْ وَلَا اللهُ وَلَا الْعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْعَلَى اللهُ الله

٨٦٥٣\_(١) (فسألتيه): زيدت ياء الإشباع بعد تاء المخاطبة.

□ وفي رواية: قَالَ عَلِيُّ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ إِلَّا لَيْلَةَ صِفِينَ، فَإِنِّي ذَكَرْتُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُهَا.

٨٦٥٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَدَعُ رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَعْمَلَ لِلَهِ عَلَىٰ أَلْفَ حَسَنَةٍ، حِينَ يُصْبِحُ، يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، فَإِنَّهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، فَإِنَّهُ لَنْ يَعْمَلَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ مِنَ الذُّنُوبِ، وَيَكُونُ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ سِوَىٰ ذَلِكَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ مِنَ الذُّنُوبِ، وَيَكُونُ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ سِوَىٰ ذَلِكَ وَافِراً).

## • إسناده ضعيف.

مَرَّ وَلُولُ اللهِ عَلَيُ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَيَّ فَقَالَ لِي: (يَا أَبَا أَيُّوبَ! أَلَا أَعَلَّمُكَ)؟ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَيَّ فَقَالَ لِي: (يَا أَبَا أَيُّوبَ! أَلَا أُعَلِّمُكَ)؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ؛ وَإِلَّا كُنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَدْلَ عَشْرِ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ؛ وَإِلَّا كُنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ مُحَرَّدِينَ؛ وَإِلَّا كُنَ فِي جُنَّةٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَلَا قَالَهَا حِينَ يُمْسِي إِلَّا كَذَلِكَ). [حم٢٥١٦، ٢٣٥١٨، ٢٣٥٤، ٢٣٥١٨، ٢٣٥٥، ٢٣٥٤، ٢٣٥٨، ٢٣٥٨]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

٦ \_ باب: فضل (لا حول ولا قوة إلَّا بالله)

٨٦٥٦ ـ (ت) عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً: أَنَّ أَبَاهُ دَفَعَهُ إِلَىٰ

٨٦٥٦ وأخرجه/ حم(١٥٤٨٠).

النَّبِيِّ عَلَىٰ يَخْدُمُهُ قَالَ: فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ عَلَىٰ وَقَدْ صَلَّيْتُ، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: (أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ).

## • صحيح.

مَلَكٌ مِنَ مَلْكٌ مِنَ مَلْكٌ مِنَ مَلْكٌ مِنَ مَلَكٌ مِنَ مَلَكٌ مِنَ مَلَكٌ مِنَ مَلَكٌ مِنَ الْمُوْمِ مَلَكٌ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّىٰ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

الله عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلَا أَلُكَ عَلَىٰ كَنْوِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ).

## • صحيح.

٨٦٥٩ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا اللهُ؛ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ). [٣٤٦٠]

### • حسن.

٨٦٦٠ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ).

قَالَ مَكْحُولٌ: فَمَنْ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا مَنْجَا

۸۹۶۸ و أخرجه / حم (۲۱۲۹۸) (۲۱۳۲۱) (۲۱۳۲۱) (۲۱۳۸۷) (۲۱۳۸۷) (۲۱۳۸۷) (۲۱۳۸۷) (۲۱۳۹۸) (۲۱۳۹۸) (۲۱۳۹۸) (۲۱۳۹۸)

٨٦٥٩\_ وأخرجه/ حم(٦٤٧٩) (١٩٥٩) (٢٩٧٣).

٨٦٦٠ وأخرجه/ حم(٨٤٠٦) (٩٢٣٣).

مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ: كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الضُّرِّ أَدْنَاهُنَّ الْفَقْرُ. [ت٣٦٠١]

• صحيح دون قول مكحول.

النَّبِيِّ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ لِي: (يَا حَازِمُ! أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ لِي: (يَا حَازِمُ! أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ لِي: (يَا حَازِمُ! أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

## • صحيح.

٨٦٦٢ - (حم) عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ! هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ كَنْزٍ هُرَيْرَةَ! هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ كَنْزٍ هُرَيْرَةَ! هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ كَنْزٍ هُنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ تَحْتَ الْعَرْشِ) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! قَالَ: (أَنْ تَقُولَ: لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ). قَالَ أَبُو بَلْجٍ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ: (فَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ يَقُولُ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ).

قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرِو: قَالَ أَبُو بَلْجِ: قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ؟ فَقَالَ: لَا ، إِنَّهَا فِي سُورَةِ الْكَهْفِ ﴿وَلَوْلَاَ لَا حَوْلَ وَلَا تَوْقَةً إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

• صحیح. [حم۲۲۱۸، ۲۶۹۷، ۲۶۲۸، ۵۷۷۸، ۲۰۰۱، ۲۳۷۰۱]

مَعَاذِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ عَلَىٰ مَعَاذِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ)؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بَالِّهِ مِنْ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ)؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بَالِّهِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ)؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بَالِهِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ)؟ قَالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

• حسن لغيره.

٨٦٦٤ ـ (حم) عَن أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ

أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَنْ مَعَكَ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: مُرْ أُمَّتَكَ؛ فَلْيُكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ، فَإِنَّ مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: مُرْ أُمَّتَكَ؛ فَلْيُكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ)؟ قَالَ: لَا حَوْلَ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ، وَأَرْضَهَا وَاسِعَةٌ، قَالَ: (وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ)؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. [حم٢٥٥٢]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٨٢٣٧].

# ٧ ـ باب: رضيت بالله رباً

مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالْإِسْلامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالْإِسْلامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ).

• صحيح.

[وانظر: ۱۲٤، ۵۷۸، ۲۷۸].

# ٨ ـ باب: عقد التسبيح باليد

٨٦٦٦ ـ (د ت) عَنْ يُسَيْرَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُعْقِدُنَ (٢) بِالْأَنَامِلِ (٣)، يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ (١) وَالتَّهْلِيلِ، وَأَنْ يَعْقِدُنَ (٢) بِالْأَنَامِلِ (٣)، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ (٤) مُسْتَنْطَقَاتُ.

٨٦٦٦ وأخرجه/ حم(٢٧٠٨٩).

<sup>(</sup>١) (التقديس): قول سبحان الملك القدوس، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح.

<sup>(</sup>٢) (يعقدن): أي: يعدون عدد مرات التسبيح.

<sup>(</sup>٣) (بالأنامل): أي بعقدها أو برؤوسها، والظاهر أن المراد بالأنامل: الأصابع.

<sup>(</sup>٤) (مسؤولات): أي: يسألن عما اكتسبن وبأي شيء استعملن.

□ ولفظ الترمذي: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! اعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ).

□ وفي رواية له: (عَلَيْكُنَّ<sup>(ه)</sup> بِالتَّسْبِيحِ..)، وفيها: (وَلَا تَغْفُلْنَ<sup>(۲)</sup>، فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ<sup>(۷)</sup>). [د١٥٠١/ ت٢٤٨٦م، ٣٥٨٣]

## • حسن.

كَرْمُ وَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ. [١٣٥٤/ ٣٤٨٦، ٣٤١١]

## • صحيح.

مَرَّمُ اللهِ عَلَيَّ وَبَيْنَ وَاللهِ عَلَيْ وَبَيْنَ اللهِ عَلَيْ وَبَيْنَ اللهِ عَلَيْ وَبَيْنَ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، فَقُلْتُ: لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهَذِهِ، فَقَالَ: (أَلا وَلَي: سُبْحَانَ اللهِ أَعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ)؟ فَقُلْتُ: عَلِّمْنِي، فَقَالَ: (قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَلَمُ مِنَا سَبَّحْتِ)؟ فَقُلْتُ: عَلِّمْنِي، فَقَالَ: (قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ).

## • منكر.

٨٦٦٩ ـ (د ت) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ امْرَأَةٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَىٰ، أَوْ حَصَىٰ، تُسَبِّحُ بِهِ، وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ امْرَأَةٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَىٰ، أَوْ حَصَىٰ، تُسَبِّحُ بِهِ، فَقَالَ: (أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا، أَوْ أَفْضَلُ)؟ فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي

<sup>(</sup>٥) (عليكن): اسم فعل بمعنى: إلزمنَ وحافظتَ.

<sup>(</sup>٦) (ولا تغفلن): أي: عن الذكر.

<sup>(</sup>٧) (فتنسين الرحمة): أي: إن الغفلة عن الذكر تتسبب بنسيان الرحمة. فالمراد بنسيان الرحمة: نسيان أسبابها.

الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَاللهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَاللهُ إِلَّا اللهُ مِثْلُ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلُ ذَلِكَ). [٢٥٦٨ ت ٢٥٦٨]

• ضعيف منكر.

[انظر: ٩٤٥١، ١٥٤٩].

# ٩ ـ باب: فضل الذكر الخفي

٠ ٨٦٧٠ ـ (حم) عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي).

• إسناده ضعيف. [حم١٤٧٧، ١٤٧٨، ١٥٥٩، ١٥٦٠، ١٦٢٣]

# ١٠ \_ باب: المجلس الذي لا يذكر الله فيه

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ؛ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَّارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً).

■ وفي رواية عند أحمد: (لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### • صحيح.

٨٦٧٢ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرْ اللهَ فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ (١)، وَمَنِ اضْطَجَعَ

۱۷۲۸\_وأخــرجـه/ حــم(۹۰۵۲) (۱۲۲۷) (۱۷۲۷) (۱۷۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸)

٨٦٧٢\_ (١) (ترة): النقص، والمراد هنا: التبعة.

مَضْجَعاً لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ). [د٥٠٥٩، ٤٨٥٦]

■ وزاد فیه عند أحمد: (وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَشَىٰ طَرِیقاً، فَلَمْ يَذْكُرْ اللهَ ﷺ؛ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً).

• حسن صحيح.

قَالَ: (إِنَّ الْمَجَالِسَ ثَلَاثَةٌ: سَالِمٌ، وَغَانِمٌ، وَشَاجِبٌ (١)). [حم١١٧١]

• إسناده ضعيف.

٨٦٧٤ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ؛ إِلَّا رَأَوْهُ حَسْرَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ).

• صحيح، وإسناده حسن.



٨٦٧٣ (١) (شاجب): أي: هالك بالإثم.



# ١ \_ باب: لكل نبى دعوة مستجابة

م ۸٦٧٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لِكُلِّ نَبِيٍّ وَعُوتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ).

□ وفي رواية لمسلم: (لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهْيِ نَائِلَةٌ، إِنْ شَاء اللهُ، مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً).

٨٦٧٦ ـ (م خـ) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لِكُلِّ نَبِيٍّ وَالْنَبِيِّ قَالَ: (لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لأُمَّتِهِ، وإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

□ وجاء الحديث عند البخاري معلقاً. ولفظه: (لكُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤُالاً \_ أَوْ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا \_ فَاسْتُجِيبَ، فَجَعَلْتُ سُؤُالاً \_ أَوْ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا \_ فَاسْتُجِيبَ، فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

۱۲۸۰ و أخرجه / ت (۲۰۰۳) / جه (۲۳۰۷) می (۲۸۰۰) (۲۸۰۱) / ط (۲۸۶) / ط (۲۸۶) / ط (۲۸۰۱) (۱۰۳۱) (۱۰۳۱) (۱۰۳۱) (۱۰۳۱) (۱۰۳۱) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۳۲۸) (۱۳۲۸) (۱۳۲۸) (۱۳۲۸) (۱۳۲۸) (۱۳۲۸) (۱۳۲۸) (۱۳۲۸) (۱۳۲۸) (۱۲۳۲) (۱۲۳۸)

اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ؛ (لِكُلِّ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ؛ (لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

#### \* \* \*

٨٦٧٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (قَدْ أَعْطَي كُلَّ نَبِيٍّ عَطِيَّةً، فَكُلُّ قَدْ تَعَجَّلَهَا، وَإِنِّي أَخَرْتُ عَطِيَّتِي شَفَاعَةً لِأَمْتِي).
[حم١١١٤٨، ١١٦٥]

• صحيح لغيره.

# ٢ ـ باب: دعاء النبي ﷺ لأُمَّته

تَلَا قَوْلَ اللهِ وَعَلَىٰ فِي إِبْرَاهِيمَ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَعَن تَلَا قَوْلَ اللهِ وَعَلَىٰ فِي إِبْرَاهِيمَ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَعَن تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ الآية [إبراهيم:٣٦]، وقال عِيسَىٰ ﷺ: ﴿ إِن تُعَذِبُهُمْ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ الآية [إبراهيم:٣٦]، وقال عِيسَىٰ الله عَلَيْهُ وَالْمَائِدة اللهُ عَلَيْهُ مَا يَبْكِيدُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: (اللَّهُمَّ أُمْتِي أُمْتِي أُمْتِي) وَبَكَىٰ فَقَالَ الله وَعَلَىٰ الله وَهُو أَعْلَىٰ الله وَهُو أَعْلَمُ الله وَلَىٰ الله عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فَسَأَلَهُ ، فَسَلَّهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فَسَأَلَهُ ، فَالله مَحَمَّدِ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِي وَلَا نَسُووْكَ . وَلَا نَسُووْكَ .

[وانظر: ۱۳۹۸، ۱۲۵۰٤، ۱۲۵۰۵].

٨٦٧٧ وأخرجه/ حم(١٥١١٦) (١٥٢٦٣).

# ٣ \_ باب: العزم في المسألة

٨٦٨٠ (ق) عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (إِذَا دَعا أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَعْزِمِ (١) المَسْأَلَة ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ ! إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي ، فَإِنَّهُ لَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَعْزِمِ (١) المَسْأَلَة ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ ! إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ ).
 لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ ).

□ وفي رواية للبخاري: (إِذَا دَعَوْتُمُ اللهُ؛ فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاءِ..).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِم المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ). [خ٣٣٩/ م٢٦٧٩]

وفي رواية مسلم: (وَلَكِنْ لِيْعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ،
 فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ).

وفي رواية له: (فَإِنَّ اللهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ، لَا مُكْرِهَ لَهُ).

□ زاد في رواية للبخاري: (اللَّهُمَّ!.. ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ). [خ٧٤٧٧] [وانظر: ١٤٦١٦ في أنه ﷺ كان يدعو ثلاثاً]

٤ ـ باب: (ومطعمه حرام.. فأنّى يستجاب له)
 ٨٦٨٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّهَا النَّاسُ!

٨٦٨٠ وأخرجه/ حم(١١٩٨٠)

<sup>(</sup>١) (فليعزم): قال العلماء: عزم المسألة: الشدة في طلبها، والجزم من غير ضعف في الطلب، ولا تعليق على مشيئة ونحوها.

۸۶۸۱\_وأخـرجـه/ د(۱۶۸۳)/ ت(۳۶۹۷)/ جـه(۵۸۸۳)/ ط(۱۹۶)/ حـم(۲۳۱۷) (۱۰۲۷) (۱۰۲۷) (۱۰۲۹) (۹۹۷۹) (۱۰۳۱۰) (۱۰۶۹۱) (۱۰۲۲۷).

٨٦٨٨\_ وأخرجه/ ت(٢٩٨٩)/ مي(٢٧١٧)/ حم(٨٣٤٨).

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّباً، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَثَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَآعَلُواْ صَلِاحًا إِنِّ بِمَا لَعُمُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَهَالَ: ﴿ يَثَأَيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا حَكُواْ مِن لَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَهَا اللَّهِ مَا رَزَقُنَكُمْ ﴾ [الموهنون]، وقالَ: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّهِ مَا رَزَقُنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ (١٠)، أَشْعَثَ طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ (١٠)، أَشْعَثَ أَغْبَر (٢٠)، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ (٣)، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِلْكَ؟ (١٠). لَذَلِك؟ (١٠).

# ٥ ـ باب: في الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها

اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنْ أَمْرِ اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ).

\* \* \*

الله عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: (جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: (جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: (جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ أَيُّ اللَّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: (جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ

### • حسن.

<sup>(</sup>١) (ثم ذكر الرجل يطيل السفر...): معناه \_ والله أعلم \_: أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كالحج والزيارة المستحبة، وصلة الرحم وغير ذٰلك.

<sup>(</sup>٢) (أشعث أغبر): أي: ذو شعر متلبد تعلوه الغبرة من آثار السفر.

<sup>(</sup>٣) (يمد يديه): أي: يرفعهما بالدعاء.

<sup>(</sup>٤) (فأنى يستجاب لذلك): أي: كيف يستجاب لمن هذه صفته. ٨٦٨٣ وأخرجه/ حم(١٤٣٥٥) (١٤٧٤٦) (١٤٧٤٦).

اللَّيْلِ الْآخِرُ، الدُّعَاءُ فِيهِ أَفْضَلُ أَوْ أَرْجَىٰ)، أَوْ نَحْوَ هَذَا. [ت٣٤٩٩م]

• أخرجه الترمذي معلقاً.

[وانظر: ٤٨٢٢].

# ٦ - باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل

كَمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي). [خ ١٣٤٠ م ٢٧٣٥] لِأُحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي). [خ ١٣٤٠ م ٢٧٣٥] وفي رواية لمسلم: قَالَ: (لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: (يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ).

#### \* \* \*

٨٦٨٧ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو اللهَ بِدُعَاءٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم، أَوْ يَسْتَعْجِلْ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قَالَ: (يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ رَسُولَ الله! وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قَالَ: (يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي).

• صحيح دون قوله: «وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا».

۸۶۸۹\_ وأخرجه/ د(۱۶۸۶)/ ت(۳۳۸۷)/ جه(۳۸۵۳)/ ت ملحق (۳۲۷۸)/ ط(۴۹۵)/ حم(۹۱۶) (۱۰۳۱۲).

٨٦٨٨ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّىٰ يَبْدُو إِبِطُهُ، يَسْأَلُ اللهَ مَسْأَلَةً إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّىٰ يَبْدُو إِبِطُهُ، يَسْأَلُ اللهَ مَسْأَلَةً إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ يَعْجَلُ، قَالَ: (يَقُولُ: قَدْ سَأَلْتُ يَعْجَلُ، قَالَ: (يَقُولُ: قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ وَلَمْ أَعْطَ شَيْتًا).

• صحيح دون الرفع.

٨٦٨٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِلّهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلَةٍ؛ إِلّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهَا مُسْلِم يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِلّهِ ﷺ: [حم٥٩٧٨]

• حسن لغيره.

الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَزَالُ اللهِ ﷺ: (لَا يَزَالُ اللهِ اللهِ عَيْدٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قَالُ: (يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي). [حم١٣٠١٨، ١٣٠٠٨]

• صحيح لغيره

# ٧ ـ باب: أكثر دعاء النبي ﷺ

اللَّهُمَّ! رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ). [خ ٢٦٩٨ (٤٥٢٢)/ م ٢٦٩٠]

٨٦٩٢ ـ (م) عَـنْ أَنَـسٍ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ عَـادَ رَجُـلاً مِـنَ

۸۹۹۱ و أخرجه / د(۱۰۱۹) حم (۱۱۹۸۱) (۱۳۱۳۱) (۱۳۱۸۱) (۱۳۵۸۰) (۱۳۹۳۱). ۱۹۹۲ و أخرجه / ت(۲۶۸۷) حم (۱۲۰۶۹) (۱۲۰۶۷).

الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ (١) فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ)؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ! مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سُبْحَانَ اللهِ! لَا تُطِيقُهُ - أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ - أَفَلَا قُلْتُ: اللَّهُمَّ! آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)؟ قَالَ: فَدَعَا اللهَ لَهُ، فَشَفَاهُ.

#### \* \* \*

٨٦٩٣ ـ (ت) عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ: يَا أُمَّ اللَّمُوْمِنِينَ! مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: كَانَ الْمُوْمِنِينَ! مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا أَكْثَرُ دُعَاءِهِ: (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ) قالتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ؟ وَسُولَ اللهِ! مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ؟ قَالَ: (يَا أُمَّ سَلَمَةً! إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٍّ؛ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ قَالَ: (يَا أُمَّ سَلَمَةً! إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٍّ؛ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ (١)، وَمَنْ شَاءَ أَزَاعَ).

فَتَكَ مُعَاذٌ بن مُعَاذٌ: ﴿ رَبُّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: ٨].

## • صحيح.

٨٦٩٤ ـ (ن) عَنِ ابْنِ يَسَافٍ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي

<sup>(</sup>١) (خفت): أي: ضعف.

٨٦٩٣ وأخرجه/ حم(٢٦٥١٩) (٢٦٦٧٩).

<sup>(</sup>١) (فمن شاء أقام): أي: فمن شاء الله أقام قلبه وثبته على دينه وطاعته.

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ). [ن٥٣٥، ٥٥٣٥] اللهِ عَلَيْهُ قَبْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ؟.

# • صحيح.

٨٦٩٥ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا أَدَعُهُ: (اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي أُعَظِّمُ شُكْرَكَ، وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ، وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ، وَأَكْثِرُ ذِكْرَكَ، وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ، وَأَكْثِرُ ذِكْرَكَ، وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ، وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ).

## • ضعيف.

٨٦٩٦ - (ت جه) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: (اللَّهُمَّ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِك)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَخَافُ عَلَيْنَا، وَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، ﴿ يَكُ يُقَلِّبُهَا).

# • صحیح.

### • إسناده ضعيف.

٨٦٩٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَتُحِبُّونَ أَنْ

٨٦٩٥ وأخرجه/ حم(٨١٠١) (١٠١٧٩).

تَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؟ قُولُوا: اللَّهُمَّ! أَعِنَّا عَلَىٰ شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ).

• إسناده صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٨٦٩٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ). [حم١٩١٣]

• إسناده ضعيف.

• ٨٧٠ ـ (حم) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ عَامَّةُ دُعَاءِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا أَخْطَأْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا جَهِلْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ).

• إسناده صحيح.

٨٧٠١ - (حم) عَن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ فِي دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ: (اللَّهُمَّ! مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ)، قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَإِنَّ الْقُلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَإِنَّ الْقُلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ مَنْ بَشِو بُ إِلَّا أَنَّ قَلْبَهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ، فَإِنْ مَنْ بَشَو اللهُ وَإِنْ شَاءَ اللهُ أَزَاعَهُ، فَنَسْأَلُ اللهَ رَبَّنَا أَنْ لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو اللهِ! أَلَا تُعَلِّمُنِي دَعْوَةً أَدْعُو بِهَا لِنَفْسِي الْوَهَابُ) قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تُعَلِّمُنِي دَعْوَةً أَدْعُو بِهَا لِنَفْسِي الْوَهَابُ) قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تُعَلِّمُنِي دَعْوَةً أَدْعُو بِهَا لِنَفْسِي الْوَهَابُ) قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تُعَلِّمُنِي دَعْوَةً أَدْعُو بِهَا لِنَفْسِي قَالَ: (بَلَىٰ مُ قُلِي: اللَّهُمَّ ! رَبَّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذِهِبُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

• بعضه صحيح بشواهده.

[وانظر: ۸۳۸، ۸۷۰۲ ـ ۸۷۰۸].

## ٨ ـ باب: من دعائه عليه

٧٠٠٢ - (ق) عَنْ أَبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ: (رَبِّ! اغْفِرْ لِي خَطِيتَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمِا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَعْرُتُ، وَمَا أَعْرَتُ مَا قَدَّمْتُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَمِي الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَمِي اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا اللَّهُمَّا اللَّهُ اللَهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْفَالَةُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

٨٧٠٣ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ: (أَعُوذُ لِمُودُ مَا لَكِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ بِعِزَّتِكَ، الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُنَ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ).

□ ولفظ مسلم: (اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَىْ أَنْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِك، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ).

٨٧٠٤ - (م) عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُو بِهِ اللهَ. قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَدْعُو بِهِ اللهَ. قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَدْعُو بِهِ اللهَ. قَالَتْ: وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلَ).
 آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلَ).

۸۷۰۲ وأخرجه/ حم(۱۹٤۸۹) (۱۹۷۳۸).

۸۷۰۳ وأخرجه/ حم(۲۷٤۸).

۱۰۷۰ و أخرجه / د(۱۰۵۰) / ن(۱۳۰۱) (۱۳۰۰) جه(۱۳۸۳) حم (۲۲۰۳۳) (۲۲۰۳۲) . (۲۲۳۲۲) (۲۲۳۲۲) .

444

م ۸۷۰ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ، يَقُولُ: (سَمَّعَ سَامِعٌ (۱)، بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا. رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا (۲۷۱۸)، عَائِذاً بِاللهِ مِنَ النَّارِ (۳)).

٨٧٠٦ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 (اللَّهُمَّ! أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ).
 [٢٧٢٠]

٨٧٠٧ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتُّقَىٰ، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ). [٢٧٢١]

٨٧٠٨ \_ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ (١)، وَجَمِيع سَخَطِكَ).

\* \* \*

المقصد الثّالث: العبادات

۸۷۰۵\_ وأخرجه/ د(٥٠٨٦).

<sup>(</sup>١) (سمع سامع): معناه: بلغ سامع قولي هذا لغيره.

هو أمر بلفظ الخبر، وحقيقته: ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا لله تعالىٰ علىٰ نعمه وحسن بلائه.

<sup>(</sup>٢) (ربنا صاحبنا وأفضل علينا): أي: احفظنا وأفضل علينا بجزيل نعمك.

<sup>(</sup>٣) (عائذاً بالله من النار): أي: أقول هذا في حال استعاذتي بالله من النار.

۸۷۰۷ وأخرجه/ ت(۳۶۸۹)/ جه(۳۸۳۲)/ حم (۲۹۲۳) (۲۹۰۳) (۳۹۰۰) (۳۲۱۵) (۲۲۱۶) (۲۳۳۶).

۸۷۰۸ وأخرجه/ د(۱٥٤٥).

<sup>(</sup>١) (وفجأة نقمتك): هي البغتة.

٨٠٠٩ ـ (د ت جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو يَعُولُ: (رَبِّ! أَعِنِّي وَلَا تُغِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي، وَانْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ لِي، وَانْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ لِي، وَانْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ. رَبِّ! اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّاراً، لَكَ ذَكَّاراً (٢٠)، لَكَ رَهَّاباً (٣)، لَكَ مَخْبِتاً (٤)، إِلَيْكَ أَوَّاهاً مُنِيباً. رَبِّ! تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاهْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي (٢٠)، وَثَبِّتُ حُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي (٢٠). . . . . [١٥١١، ١٥١١/ ت ٢٥٥١/ جه٣٨٥]

□ وفي رواية لأبي داود: (وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ). وفي أخرىٰ:
 (وَيَسِّرْ الْهُدَىٰ إِلَيَّ).

• صحيح.

• ٨٧١٠ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ، فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْهُ أَنَّكَ تَقُولُ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي رزقي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي). قَالَ: اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي رزقي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي). قَالَ: (فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئاً)؟.

• ضعف.

٨٧٠٩ وأخرجه/ حم(١٩٩٧).

<sup>(</sup>١) (وامكر لي): مكر الله: إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه.

<sup>(</sup>۲) (شكاراً، ذكاراً): صيغ مبالغة من الشكر والذكر؛ أي: كثير الشكر، كثير الذكر.

<sup>(</sup>٣) (رهاباً): أي: خوافاً خاشعاً.

<sup>(</sup>٤) (مخبتاً): الإخبات: هو الخشوع والتواضع.

<sup>(</sup>٥) (حوبتي): أي: إثمى.

<sup>(</sup>٦) (واسلل سخيمة صدري): أي: انزع الحقد منه.

الله م (ت) عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: يَا أَقُولُهُمَّ! وَلَا اللَّهُمَّ! وَالْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: يَا بُنَيًا مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُهُنَّ. قَالَ: الْزَمْهُنَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُكَ تَقُولُهُنَّ. قَالَ: الْزَمْهُنَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُهُنَّ. [ت٣٥٠٣]

# • صحيح الإسناد.

المقصد الثّالث: العبادات

مَا اللَّهُمَّ! بَرِّدْ قَلْبِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اللَّهُمَّ! نَقِّ قَلْبِي يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! بَرِّدْ قَلْبِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اللَّهُمَّ! نَقِّ قَلْبِي يِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اللَّهُمَّ! نَقِّ قَلْبِي يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! بَرِّدْ قَلْبِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اللَّهُمَّ! نَقِّ قَلْبِي مِنَ الدَّنَسِ). [ت ٢٥٤٧]

# • صحيح.

مَكَاتَباً جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَلِيٍّ ضَيْطَهُ: أَنَّ مُكَاتَباً جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَرْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي. قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْناً أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قَالَ: (قُلْ: اللَّهُمَّ! اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَنْ (قُلْ: اللَّهُمَّ! اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَنْ سِوَاكَ).

## • حسن.

١٤١٤ ـ (ت) عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَمِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاق، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْمَالِ، وَالْأَهْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ).

## • صحيح.

٨٧١٣ وأخرجه/ حم(١٣١٩).

٨٧١٥ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (اللَّهُمَّ! انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْماً، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ
 كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ).

□ وعند ابن ماجه: (وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ).

• صحيح دون الحمد.

الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَلُوا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

• حسن.

٧٧١٧ ـ (م جه) عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ وَقَدْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: (قُلْ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي)، وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ؛ إِلَّا الْإِبْهَامَ، (فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ).

[م ۲۲۹۷ جه ۲۲۹۷]

• صحيح.

٨٧١٨ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ

۸۷۱۸ وأخرجه/ حم(۲۰۱۹) (۲۰۱۳۷ ـ ۲۰۱۳۹).

وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً).

[جه٦٤٦٣]

• صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٨٧١٩ ـ (ت ن) عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ، عَنْ رَجُلٍ مَنْ بَنِي حَنْظَلَةَ قَالَ: صَحِبْتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ وَهِمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُولَ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُولَ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِك، وَحُسْنَ عِبَادَتِك، وَأَسْأَلُكَ لِسَاناً صَادِقاً، وَقَلْباً سَلِيماً، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ).

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ، يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ، يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ؛ إِلَّا وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكًا، فَلَا يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ حَتَىٰ يَهُبَّ مَتَىٰ هَبَّ).

□ وأخرج النسائي الحديث الأول بلفظ: كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ.. 
[ت٣٠٣/ ٣٤٠٧]

• ضعيف.

٠ ٨٧٢٠ (ت) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! عَافِنِي فِي جَسَدِي، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي (''، لَلَّهُمَّ! عَافِنِي فِي جَسَدِي، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي (''، لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ! رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

• ضعيف الإسناد، وقال الترمذي: حسن غريب.

٨٧١٩\_ وأخرجه/ حم(١٧١١٤) (١٧١٣٢) (١٧١٣٣).

٠٨٧٠ (١) (واجعله الوارث مني): أي: أبق البصر صحيحاً سليماً إلىٰ أن أموت.

النّبِيُ عَلَيْهِ الْبَيْءِ الْأَبِي: (يَا حُصَيْنِ قَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ الْأَبِي: اللّهَاءِ قَالَ النّبِيُ عَلَيْهُ الْأَرْضِ (يَا حُصَيْنُ! كُمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَيهاً)؟ قَالَ أَبِي: سَبْعَةً، سِتَّةً فِي الْأَرْضِ وَوَاحِداً فِي السَّمَاءِ، قَالَ: (فَأَيَّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ)؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: (يَا حُصَيْنُ! أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ فِي السَّمَاءِ، قَالَ: (يَا حُصَيْنُ! أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ فِي السَّمَاءِ، قَالَ: (يَا حُصَيْنُ! أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ). قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي النّهِ! عَلَمْنِي النّهِ! عَلَمْنِي النّهِ! عَلَمْنِي النّهِ! عَلَمْنِي النّهُ! وَاعَدْنِي النّهُ! اللّهُمَّ! اللّهُمْ اللّهُمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي النّهِ! اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرّ نَفْسِي).

### • ضعيف.

٨٧٢٢ - (ت) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ. اللَّهُمَّ! اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ).
 وَأَهْلِي، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ).

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ).

• ضعيف؛ إلا «كان أعبد البشر».

٨٧٢٣ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: (اللَّهُمَّ! ارْزُقْنِي حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ. لَكُ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ. اللَّهُمَّ! وَمَا اللَّهُمَّ! مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ. اللَّهُمَّ! وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ فَرَاغاً لِي فِيمَا تُحِبُّ). [٣٤٩١]

الله عَنْ عَلِيٍّ عَلَى قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى : (أَلَا اللهُ عَلَمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ خَفَرَ اللهُ لَكَ \_ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُوراً لَكَ \_ ؟ قَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ الْحَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ . [ت٢٥٠٤]

□ وفي رواية قَالَ فِي آخِرِهَا: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

• ضعيف.

٨٧٢٥ ـ (ت) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَرَادَ اللَّهُمَّ ! خِرْ لِي، وَاخْتَرْ لِي). [ت٢٥١٦]

• ضعيف.

بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئاً، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرِ لَمْ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئاً، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرِ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئاً، فَقَالَ: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا مَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

٨٧٢٧ - (ت) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النَّعْمَةِ، فَقَالَ: (أَيُّ رَجُلاً يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النَّعْمَةِ، فَقَالَ: (أَيُّ شَيْءٍ تَمَامُ النَّعْمَةِ)؟ قَالَ: دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا أَرْجُو بِهَا الْخَيْرَ، قَالَ:

۸۷۲٤\_ وأخرجه/ حم(۲۱۷) (۱۳۲۳).

٨٧٧٧ وأخرجه/ حم(٢٢٠١٧) (٢٢٠٥٦).

(فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ).

وَسَمِعَ رَجُلاً وَهُوَ يَقُولُ: يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قَالَ: (اسْتُجِيبَ لَكَ، فَسَلْ).

وَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَجُلاً وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ، فَقَالَ: (سَأَلْتَ اللهُ الْبَلَاء، فَسَلْهُ الْعَافِيَةُ(١)). [٣٥٢٧]

• ضعيف.

٨٧٢٨ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللهَ عَلَى يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ النَّقِظَارُ الْفَرَج).

• ضعيف.

٨٧٢٩ ـ (ت) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (قُلْ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْراً مِنْ عَلَانِيَتِي، وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي قَالَ: (قُلْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، غَيْرِ الضَّالِ وَلَا الْمُضِلِّ).

• ضعيف.

٨٧٣٠ - (حم) عَن أبي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أنه قَالَ:
 (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَىٰ مَوْلَايَ).

• إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) (فسله العافية): لأن الصبر لا يكون إلا في البلاء، فسؤال الصبر سؤال البلاء.

مَعَتْ عَجُوزِ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ: أَنَّهَا رَمَقَتْ رَمُقَتْ رَمُقَتْ رَمُقَتْ رَمُقَتْ رَمُولَ اللهِ عَلَى وَهُو يُصَلِّي بِالْأَبْطَحِ تُجَاهَ الْبَيْتِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، قَالَ فَسَمِعَتْهُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَهُو يُصَلِّي بِالْأَبْطَحِ تُجَاهَ الْبَيْتِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، قَالَ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، خَطَئِي وَجَهْلِي). [حم١٦٥٥، ١٦٥٥، ٢٢٣٢٥]

• حديث صحيح لغيره.

٨٧٣٢ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ! فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ، أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكِ وَرَسُولُكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي تَقُرِّبْنِي مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ، وَإِنِّي لَا أَيْقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً تُوفِّينِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ؛ إِلَّا قَالَ اللهُ لِي عِنْدَكَ عَهْداً تُوفِينِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ؛ إِلَّا قَالَ اللهُ لِي عِنْدَكَ عَهْداً تُوفِّينِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ؛ إِلَّا قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنَّ عَبْدِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْداً؛ فَأَوْفُوهُ إِيَّاهُ، لِمُنَامِدِ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ اللهُ الْجَنَّةُ اللهُ الْجَنَّةُ ).

رجاله ثقات.

مَعْرُو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَظُلْمَنَا، وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَعَمْدَنَا، وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَعَمْدَنَا، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا).

• إسناده ضعيف.

مُعْتُ مَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهُمَّ الْمُورِ بُنِ أَرْطَاةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَدْعُو: (اللَّهُمَّ المُّحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ).

رجاله موثقون.

٨٧٣٥ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ! طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اللَّهُمَّ! طَهِّرْ نِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اللَّهُمَّ! طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا طَهَّرْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ ذُنُوبِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَعِلْمٍ لَا بَنْفَعُ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً بَوْمِيتَةً سَوِيَّةً، وَمِرَدًا غَيْرَ مُخْزٍ).

# • حديث صحيح لغيره.

مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فَيَقُول: (اللَّهُمَّ! فَالِقَ الْإصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ رَسُولَ اللَّهُمَّ! وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَاناً، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَبِيلِك). [ط١٩٣]

## • إسناده معضل.

[وانظر في قنوته ﷺ: ٤٩٧٦ ـ ١٤٨٧٩، ١٤٨٦٩، ١٤٨٧١].

# ٩ - باب: الدعاء عند النوم والاستيقاظ

٨٧٣٧ - (ق) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ(١)، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي

۸۷۳۷ و أخرجه / د(۲۵۰۱ ـ ۵۰۲۸) ت(۳۳۹۱) (۲۵۷۱) / جه (۲۸۸۳) مي (۲۸۸۳) / ۸۷۳۷ حــم (۱۸۵۱) (۱۸۵۱) (۱۸۵۸۱) (۱۸۵۸۱) (۱۸۵۸۱) (۱۸۵۸۱) (۱۸۵۸۱) (۱۸۵۸۱) (۱۸۵۸۱) (۱۸۵۸۱) (۱۸۶۸۱) (۱۸۶۸۱) (۱۸۶۸۱) (۱۸۶۸۰)

<sup>(</sup>١) (أسلمت وجهي. أسلمت نفسي): الوجه والنفس هنا بمعنىٰ الذات كلها، =

إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ (٢)، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ (٣)، لَا مَلْجَاً وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ! آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ (٤)، وَاجْعَلْهُنَّ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ (٤)، وَاجْعَلْهُنَّ اللَّذِي أَرْسَلْتَ، فَلَمَا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ! آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: (لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي آرْسَلْتَ). [خ٧١٠م ٢٤٧٠]

□ وفي رواية لهما: (اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ .. وَوَجَهْتُ وَجُهْتُ وَجُهْتُ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ).

□ وفي رواية لهما: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ،
 نَامَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ..

□ زاد في رواية للبخاري: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْراً). [خ٧٤٨٨]
 □ وعند مسلم: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْراً).

٨٧٣٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَوَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَمَا شُكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ). [٢٧١٤م ٢٧١٤م]

<sup>=</sup> والمعنىٰ: استسلمت وجعلت نفسى منقادة لك طائعة لحكمك.

<sup>(</sup>٢) (وألجأت ظهري إليك): أي: اعتمدت عليك في أمري كله.

<sup>(</sup>٣) (رغبة ورهبة): أي: طمعاً في ثوابك، وخوفاً من عقابك.

<sup>(</sup>٤) (الفطرة): أي: الإسلام.

 $<sup>^{877}</sup>$  وأخرجه / د(٥٠٥٠)  $^{1}$  (٣٤٠١) جه (٣٨٧٤) مي (١٦٨٤) حم (٣٣٠٠) (٧٣١٠) (٧٩٠٨) (٧٩٢٨) (٧٨١١).

□ وفي رواية للبخاري: (فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ (١) ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ..).

□ ولفظ مُسلم: (..فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ؛ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسَمِّ اللهَ .. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ؛ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَلِيُ عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَلِيكَ أَرْفَعُهُ..). وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي! بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ..).

زاد الترمذي: (فَإِذَا اسْتَيْقَظَ؛ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي
 فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ).

٨٧٣٩ ـ (خ) عَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: (اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا). فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: (الكَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا). فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: (الحَمْدُ للهِ اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ). [خ٥٢٣٦]

• ٨٧٤ - (خ) عَنْ حُذْيْفَةَ قَالَ: كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتُ مِنَ اللّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَاللّهُ اللّهُ مُورُ).

اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُّوتُ). وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: (الْحَمْدُ للهِ اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتُ). وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: (الْحَمْدُ للهِ اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمْوتُ). وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: (الْحَمْدُ للهِ اللَّهُورُ). [م٢٧١]

<sup>(</sup>١) (بصنفة ثوبه): قيل: طرفه، وقيل: حاشيته. ومثلها: داخلة الإزار. ٨٧٣٩\_ وأخرجه/ حم(٢١٣٦٦).

 $<sup>- \</sup>frac{1}{2} (7777) - \frac{1}{2} (7777) - \frac$ 

٨٧٤١ وأخرجه/ حم(١٨٦٠٣) (١٨٦٨٦).

٨٧٤٢ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً، إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، قَالَ: (اللَّهُمَّ! خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَقَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا مَضْجَعَهُ، قَالَ: (اللَّهُمَّ! خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَقَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَها فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَر؟ فَقَالَ: مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمْر، مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

□ وفي رواية، قال: (مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا).

□ وفي رواية: أنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِماً، فَقَالَ لَهَا: (قُولِي: اللَّهُمَّ! رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْع..).

الله عَنْ أَنَسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ: (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ فِرَاشِهِ قَالَ: (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لَوَاشِهِ قَالَ: (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لَوَاشِهِ قَالَ: (الْحَمْدُ للهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى ال

٨٧٤٢ وأخرجه/ حم(٥٠٢).

۸۹۲۰ و أخرجه / د(۵۰۵۱) ت(۳۶۸۱) (۳۲۸۱) جه (۳۸۷۳) حم (۸۹۲۰) حم (۸۹۲۰) (۳۸۷۳) حم (۸۹۲۰) (۱۰۹۲۶)

٨٧٤٤ وأخرجه/ د(٥٠٥٣)/ ت(٣٣٩٦)/ حم(١٢٥١٢) (١٢٧١٢) (١٣٦٥٣).

الله عَلَى مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

□ زاد في رواية: (لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيـكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

□ وفي رواية: وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضاً: (أَصْبَحْنَا، وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ).

#### \* \* \*

الله عَن ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي، وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَالَّذِي مَنْ عَلَيْ كُلِّ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ وَالَّذِي مَنَّ عَلَيْ كُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ وَالَّذِي مَنَّ عَلَيْ كُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ وَالَّذِي مَنَّ عَلَيْ مَنَّ عَلَيْ كُلِّ الله عَلَىٰ كُلِّ مَن حَالٍ. اللَّهُمَّ ! رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ).

## • صحيح الإسناد.

٨٧٤٧ - (د) عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِي. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي

۵۷۷۵\_ وأخرجه/ د(٥٠٧١)/ ت(٣٣٩٠)/ حم(٤١٩٢). ۵۷۶٦\_ وأخرجه/ حم(٥٩٨٣).

النَّدِيِّ (١) الْأَعْلَىٰ). [د٥٠٥]

• صحيح.

٨٧٤٨ ـ (ت) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ عَلَىٰ فِلَا يَنَامُ عَلَىٰ وَالزُّمَرَ. [ت٢٩٠٠، ٢٩٢٠]

• صحيح.

٨٧٤٩ ـ (د ت جه) عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَقَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعُوْلَ: (مَنْ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةً بَلَاءٍ حَتَّىٰ يُصْبِحَ. وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةً بَلَاءٍ حَتَّىٰ يُصْبِحَ.

قَالَ: فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ الْفَالِجُ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيَّ؟ فَوَاللهِ! مَا كَذَبْتُ عَلَىٰ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيَّ؟ فَوَاللهِ! مَا كَذَبْتُ عَلَىٰ عُلَىٰ عُمْمَانَ، وَلَا كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِي فِيهِ مَا عُضِبْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا. [د۸۹۰، ۵۰۸۹/ تـ۸۳۸۸/ جه۳۸۸]

■ ولفظ «المسند»: (لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ).

• صحيح.

٠ ٨٧٥ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ

٨٧٤٧ (١) (الندي): القوم المجتمعون في مجلس.

۸۷٤٨ وأخرجه/ حم (۲٤٣٨٨) (۲٤٩٠٨) (۲٥٥٥٦).

٨٧٤٩ وأخرجه/ حم(٤٤٦) (٤٧٤) (٨٢٥).

۸۷۵۰ وأخرجه/ حم(۸٦٤٩) (۱۰۷٦٣).

يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: (اللَّهُمَّ! بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ). وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّ! بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ). [د٥٠٨٦] حـ٣٩٩١] خـ٣٨٦٨ع]

□ وعند الترمذي في الصَّباحِ: (وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)، وكذا عند ابن ماجه في آخره.

### • صحيح.

العبد الصّدِّيقَ وَهُوَ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ الله

قَالَ: (قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ).

□ ولفظ الترمذي: (اللَّهُمَّ! عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ..). [٢٧٣٩/ مى٢٣٩/ م

### • صحيح.

٨٧٥٢ ـ (د ن جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي. اللَّهُمَّ! اسْتُرْ عَوْرَتِي،

٨٧٥١ وأخرجه/ حم(٥١) (٥٢) (٣٣) (٢٩٧).

٨٧٥٢ وأخرجه/ حم(٤٧٨٥).

وَآمِنْ رَوْعَاتِي. اللَّهُمَّ! احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شَمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي). قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: الْخَسْفَ. [٢٨٧١ه/٥٥٤٥، ٥٥٤٤٥، ٥٥٥٥/ جه٣٨٧١]

□ وفي رواية لأبي داود: (عَوْرَتِي) مكان (عَوْرَاتِي).

☐ زاد ابن ماجه بعد (دِينِي وَدُنْيَايَ): (وَأَهْلِي وَمَالِي).

□ واقتصرت رواية النسائي علىٰ الجملة الأخيرة.

### • صحيح.

٨٧٥٣ ـ (د) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: يَا أَبَةِ! إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ: (اللَّهُمَّ! عَافِنِي فِي بَدَنِي. اللَّهُمَّ! عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)، تُعِيدُهَا عَافِنِي فِي سَمْعِي. اللَّهُمَّ! عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)، تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَدْعُو بِهِنَّ. فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَتِهِ.

قَالَ عَبَّاسٌ فِيهِ: وَتَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، تُعِيدُهَا ثَلَاثاً حِينَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثاً حِينَ تُمْسِي، فَتَدْعُو بِهِنَّ). . فَأُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ.

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ! رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ).

• حسن الإسناد.

۸۷۵۳ وأخرجه/ حم(۲۰٤۳۰).

٨٧٥٤ ـ (ت) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عَبَادَكَ، أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ).

## • صحيح.

م ۸۷۰ ـ (ت) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتُوسًدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ، ثُمَّ يَقُولُ: (رَبِّ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ يَتُوسًدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ، ثُمَّ يَقُولُ: (رَبِّ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عَبُعَثُ عَبَادَك).

• قال الترمذي: حسن غريب.

٣٥٠٦ ـ (ت) عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنَا مِمَّا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. فَأَلْقَىٰ إِلَيَّ صَحِيفَةً فَقَالَ: هَذَا مَا كَتَبَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ. قَالَ: فَأَلْقَىٰ إِلَيَّ صَحِيفَةً فَقَالَ: هَذَا مَا كَتَبَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ. قَالَ: فَأَلْرُتُ فِيهَا، فَإِذَا فِيهَا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ وَلِيُّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَنَظُرْتُ فِيهَا، فَإِذَا فِيهَا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ وَلِيَّهُ قَالَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ! قُلْ: عَلَّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ! قُلْ: اللَّهُمَّ! فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَللَهُمَّ! فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلِيَّ مُسْرِعً وَمَلِيكَهُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَالشَّهَائِقَ مَلِيكَهُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَىٰ مُسْلِم). [ت٢٥٢٥]

• حسن.

٨٧٥٤ وأخرجه/ حم(٢٣٢٤٤).

۵۷۷۰ و أخرجه / حـم (۱۸۶۷) (۱۸۶۸) (۱۳۲۸) (۱۳۲۸) (۱۲۲۸) (۲۶۲۸) (۲۶۲۸) (۲۶۲۸) (۲۶۲۸) (۲۶۲۸)

٨٧٥٦ وأخرجه/ حم(١٩٥٧) (١٥٨١).

٨٧٥٧ ـ (مي) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ إِذَا أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ إِذَا أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ إِنَّا أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِينَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً).

- زاد عند أحمد: (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
  - إسناده صحيح.

٨٧٥٨ ـ (د ت) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ: أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ ثَلَاثَةً أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ ثَلَاثَةً أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَ اللهُ ثَلَاثَةً أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَ اللهُ ثَلَاثَةً أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَ اللهُ عَلَاثَةً أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَ اللهُ عَلَاثَةً أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ).

□ ولفظ الترمذي، وهو رواية عند أبي داود: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ، وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ، وَشِيكَ لَكُ، وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ: بِأَنَّكَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَك، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ؛ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِك، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْب).

• ضعيف.

٨٧٥٩ ـ (ت) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَنْ قَالَ

٨٧٥٧ وأخرجه/ حم(١٥٣٦٠) (١٥٣٦٠) (١٥٣٦٠).

حِينَ يُمْسِي: رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً، كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ). [ت٣٨٩]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

• ٨٧٦ - (د جه) عَنْ أَبِي سَلَّامٍ - خَادِمِ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى الل

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده صحيح.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَنَّامِ الْبَيَاضِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ! مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ! مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَك، فَلَك الْحَمْدُ وَلَك الشُّكْرُ؛ فَقَدْ أَدَّىٰ شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ لَا شَرِيكَ لَك، فَلَك الْحَمْدُ وَلَك الشُّكْرُ؛ فَقَدْ أَدَّىٰ شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي؛ فَقَدْ أَدَّىٰ شُكْرَ لَيْلَتِهِ).

• ضعيف.

٨٧٦٢ - (د) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ - مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم -: أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتُهُ، وَكَانَتْ تَحْدِمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ ابْنَةً النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ تَحْدِمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ابْنَةً النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَا فَيَقُولُ: (قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ: حَدَّثَتُهَا: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ يُعَلِّمُهَا، فَيَقُولُ: (قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ

٨٧٦- وأخرجه/ حم (١٨٩٦٧ - ١٨٩٦١) (٢٣١١١) (٢٣١١٢).

يَكُنْ، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُكُنْ، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ).

#### • ضعيف.

### • ضعيف جداً.

٨٧٦٤ - (د) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ: (إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ: اللَّهُمَّ! أَجَرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ، ثُمَّ مِتَّ فِي لَيْلَتِكَ، أَجَرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ، ثُمَّ مِتَّ فِي لَيْلَتِكَ، كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا).

□ زاد في رواية بعد (جِوَارٌ مِنْهَا) في الموطنين: (قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَ أَخَداً) وزاد فيها: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ (١) اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ (١) اللهَ عَشْتُ فَرَسِي، فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي، وَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِينِ (٢)، فَقُلْتُ لَهُمْ: قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ تُحْرَزُوا، فَقَالُوهَا، فَلَامَنِي أَصْحَابِي،

٨٧٦٤ وأخرجه/ حم (١٨٠٥٤) (١٨٠٥٥).

<sup>(</sup>١) (المغار): هو موضع الغارة.

<sup>(</sup>٢) (الرنين): الصياح.

وَقَالُوا: حَرَمْتَنَا الْغَنِيمَةَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرُوهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَدَعَانِي، فَحَسَّنَ لِي مَا صَنَعْتُ وَقَالَ: (أَمَا إِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا). قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا نَسِيتُ الثَّوَابَ، مَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا). قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا نَسِيتُ الثَّوَابَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَا إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ بِالْوَصَاةِ بَعْدِي) قَالَ: فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ، فَذَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لِي: ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُمْ. [٥٠٨٠،٥٠٧٩]

#### • ضعيف.

٨٧٦٥ ـ (د) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ:
 حَسْبِيَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَبْعَ
 مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ صَادِقاً كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِباً.

### موضوع.

بِكَلِمَةٍ نَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاضْطَجَعْنَا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: يَكَلِمَةٍ نَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاضْطَجَعْنَا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: (اللَّهُمَّ! فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ: أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءاً عَلَىٰ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءاً عَلَىٰ أَنْفُسِنَا أَوْ نَجْرَهُ إِلَىٰ مُسْلِم).

□ وفي رواية: (إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: أَصْبَحْنَا، وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْم، فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، ثُمَّ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، ثُمَّ إِذَا أَمْسَىٰ فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ). [٥٠٨٤،٥٠٨٣]

٧٧٦٧ ـ (د) عَنْ أَبِي ذَرِّ، أنه كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ! مَا حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، أَوْ قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ، اللَّهُمَّ! مَا حَلَفْتُ مِنْ دَلِكَ كُلِّهِ، مَا شِئْتَ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي، وَتَجَاوَزْ لِي عَنْهُ. اللَّهُمَّ! فَمَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَلَّيْتِ، وَمَنْ لَعَنْتَ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي. كَانَ فِي اسْتِشْنَاءٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ، أَوْ قَالَ: وَلِكَ الْيَوْمَ.

• ضعيف الإسناد موقوف.

۸۷٦٨ ـ (د) عَنْ حَفْصَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! قِنِي عَذَابَك، يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك) ثَلَاثَ مِرَاتٍ. [د٥٠٤٥]

• صحيح دون «ثلاث مرات».

٨٧٦٩ ـ (د) عَنْ عَلِيٍّ رَحُلَلهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ، (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيم، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، مِنْ عَنْدَ مَضْجَعِهِ، (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيم، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. اللَّهُمَّ! أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَعْرَمَ وَالْمَأْثُمَ. اللَّهُمَّ! لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ).

• ضعيف.

٠ ٨٧٧٠ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَ كَانَ إِذَا أَقَ النَّبِيَّ عَيْكَ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، وَضَعَ يَدَهُ ـ يَعْنِي: الْيُمْنَىٰ ـ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ قَالَ:

٨٧٦٨ وأخرجه/ حم(٢٦٤٦٢) (٢٦٤٦٤) (٢٦٤٦٥).

٨٧٧ وأخرجه/ حم (٣٧٤٦) (٣٧٩٦) (٣٩٣١) (٣٩٣١) (٢٢٢٦).

(اللَّهُمَّ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ \_ أَوْ: تَجْمَعُ عِبَادَكَ). [جه٣٨٧٧]

• صحيح، وفي «الزوائد»: منقطع.

اَضْطَجَعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِذَا اضْطَجَعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أُومِنُ بِكِتَابِكَ وَبِرَسُولِكَ. فَإِنْ إِلَيْكَ، لَومِنُ بِكِتَابِكَ وَبِرَسُولِكَ. فَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ).

• ضعيف الإسناد، وقال الترمذي: حسن غريب.

٨٧٧٢ ـ (ت) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ قَالَ جِينَ يَأْوِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْقَيُّومَ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

٨٧٧٣ ـ (ت) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ طَاهِراً يَذْكُرُ اللهَ حَتَّىٰ يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ، لَمْ يَقُولُ: (مَنْ أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ طَاهِراً يَذْكُرُ اللهَ حَتَّىٰ يُدْرِكُهُ النُّعَاسُ، لَمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلَّا يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ).

ضعیف، وقال الترمذي: حسن غریب.

۸۷۷۲\_ وأخرجه/ حم(۱۱۰۷٤).

٨٧٧٤ ـ (حم) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ: أَنَّهُ لُدِغَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِاً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلاً: (لَوْ أَنَّكَ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّكَ).

قَالَ سُهَيْلٌ: فَكَانَ أَبِي إِذَا لُدِغَ أَحَدٌ مِنَّا يَقُولُ: قَالَهَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: كَأَنَّهُ يَرَىٰ أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. [حم١٥٧٠، ٢٣٠٨٣، ٢٣٦٥٠]

• حديث صحيح.

م٧٧٥ ـ (حم) عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجِدُ وَحْشَةً، قَالَ: (إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهُ لَا يُضَرُّ، وَبِالْحَرِيِّ أَنْ لَا يَقْرَبَكَ). [حم١٦٥٧٣م]

• حديث محتمل للتحسين.

٨٧٧٦ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا اصْطَجَعَ لِلنَّوْمِ يَقُولُ: (بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي إِذَا اصْطَجَعَ لِلنَّوْمِ يَقُولُ: (بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي الْمَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ

• حسن لغيره.

٨٧٧٧ ـ (حم) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا إِذَا أَصْبَحْنَا: (أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) وَإِذَا أَمْسَيْنَا مِثْلَ ذَلِكَ.

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف جداً.

٨٧٧٨ ـ (حم) عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ

دُعَاءً، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ بِهِ أَهْلَهُ كُلَّ يَوْم، قَالَ: (قُلْ كُلَّ يَوْم حِينَ تُصْبِحُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَمِنْكً وَبِكَ وَإِلَيْكَ اللَّهُمَّ! مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْر، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ! وَمَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَعَلَىٰ مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلَىٰ مَنْ لَعَنْتَ، إِنَّكَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ! الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَلَذَّةَ نَظَر إِلَىٰ وَجْهِكَ، وَشَوْقاً إِلَىٰ لِقَائِكَ، مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ! أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَىٰ عَلَيَّ، أَوْ أَكْتَسِبَ خَطِيئَةً مُحْبِطَةً أَوْ ذَنْباً لَا يُغْفَرُ. اللَّهُمَّ! فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْب وَالشَّهَادَةِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأُشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً، وإنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُك، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، وَلِقَاءَكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ، حَقٌّ، وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنْتَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَىٰ ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْب وَخَطِيئَةٍ، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ). [حم٢١٦٦٦] • إسناده ضعيف.

٨٧٧٩ - (حم) عَن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ إِلَىٰ نَبِيِّ اللهِ ﷺ تَشْتَكِي إِلَيْهِ الْخِدْمَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! لَقَدْ مَجِلَتْ يَدَيَّ مِنَ اللهَ عَلَيْهِ الْخِدْمَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! يَقَالَ نَهُ وَأَعْجِنُ مَرَّةً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ يَرْزُقُكِ اللهُ اللهَ عَلَيْهَ: (إِنْ يَرْزُقْكِ اللهُ

شَيْئاً يَأْتِك، وَسَأَدُلُكِ عَلَىٰ خَيْرٍ مِنْ ذَلِك، إِذَا لَزِمْتِ مَضْجَعَكِ؛ فَسَبِّحِي اللهُ لَكُونًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرِي ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدِي أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ فَهُو خَيْرٌ لَكِ مِنَ الْخَادِم. وَإِذَا صَلَّيْتِ صَلَاةَ الصَّبْحِ؛ فَقُولِي: لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيكِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَهُ اللهُ اللهَ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَتَحُطُّ عَشْرَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ السَّبْحِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَعَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ السَّعْدِبِ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تُكْتَبُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَتَحُطُّ عَشْرَ صَلَاةِ اللهَ عِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلَا يَحِلُّ لِذَنْبِ صَلَاةِ اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحَدَهُ إِلَا اللهُ وَحَدَهُ إِلَا اللهُ وَحَدَهُ اللهَ وَحَدَهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهَ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ وَعُرَالِهِ عَلْوَةً إِلَىٰ أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَّةً ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ كَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِيهِ غُدُوةً إِلَىٰ أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَةً ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ كَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِيهِ غُدُوةً إِلَىٰ أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَةً ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ كَرَسُكِ مَا بَيْنَ أَنْ تَقُولِيهِ غُدُوةً إِلَىٰ أَنْ تَقُولِيهِ عَشِيَةً ، مِنْ كُلِّ سُوءٍ كَرَسُكِ مَلْ اللهُ وَلَا اللهُ الله

## • صحيح لغيره.

[وانظر: ۱۷۰۷، ۱۲۸، ۱۲۹۸، ۸۷۸۶

وانظر: ٤٨٨٦ ما يقول إذا انتبه من نومه].

### ١٠ \_ باب: سؤال الهداية والسداد

٠ ٨٧٨ ـ (م) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ (قُلْ: اللَّهُمَّ! الْهُدِنِي وَسَدِّدْنِي (۱) ، وَاذْكُرْ (۲) بِالْهُدَىٰ ، هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ ، وَالسَّدَادِ ، سَدَادَ السَّهْم).

\* \* \*

<sup>.</sup> ۸۷۸ و أخرجه/ حم (٦٦٤) (١١٢٨) (١١٦٨).

<sup>(</sup>١) (سددني): أي: اجعلني مصيباً في أموري، مستقيماً.

<sup>(</sup>٢) (واذكر): أي: تذكر في حال دعائك به ذين اللفظين: هدايتك الطريق وسداد السهم.

٨٧٨١ ـ (حم) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَامْرَأَةٍ مِنْ قَيْسٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ أَحَدُهُمَا: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي). وَقَالَ الْآخَرُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! أَسْتَهْدِيكَ لَأَرْشَدِ أَمْرِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي). [حم١٦٢٦٩، ١٧٩٠٥]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٨٧٨٢ ـ (حم) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (رَبَّنَا! الْغُفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي لِلطَّرِيقِ الْأَقْوَم). [حم٢٦٦٨٥، ٢٦٥٩١]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٠٠ (فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ)].

# ١١ ـ باب: الدعاء إذا نزل منزلاً

٨٧٨٣ - (م) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً؛ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً؛ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَوْتُولُ مِنْهُ). [٢٧٠٨]

٨٧٨٤ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ. قَالَ: (أَمَا لَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ. قَالَ: (أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ).

۸۷۸۳ و أخرجه/ ت(۳٤٣٧)/ جه(۳۵۷۰)/ مي(۲٦۸۰)/ ط(۱۸۳۰)/ حم(۲۷۱۲۰ \_ ۲۷۱۲۲) (۲۷۱۲) (۲۷۱۲) (۲۷۲۱) (۲۷۳۱۰).

٨٧٨٤ وأخرجه/ د(٣٨٩٩)/ جه(١٧٧٤/ ط(١٧٧٤)/ حم(٧٨٩٨) (٨٨٨٠).

#### المقصد الثّالث: العبادات

## ١٢ \_ باب: الدعاء عند الكرب

م ۸۷۸ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةِ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرْبِ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيم). [خ ٢٤٦٦ (١٣٤٥)/ م٢٧٢)

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: . . وفيه: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم).

- وعند الترمذي: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العلي الْحَلِيمُ...).
- وعند ابن ماجه: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ..).

#### \* \* \*

٨٧٨٦ ـ (د جه) عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهُ وَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ رَسُولُ اللهُ وَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ: (اللهُ! اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ مَسُولُ اللهُ وَبِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ: (اللهُ! اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ مَسُولًا).

ولفظ أبي داود: (أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ، أَوْ فِي الْكَرْبِ..).

• صحيح.

٨٧٨٧ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْتُهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

۵۸۷۸ و أخرجه / ت (۳۶۳) / جه (۳۸۸۳) / حم (۲۰۱۲) (۲۲۹۷) (۱۳۶۳) (۳۳۵۸) (۲۳۵۸) (۲۲۹۷) (۲۳۵۸) (۲۲۹۷) (۲۲۹۷) (۲۲۹۷) (۲۲۹۷) (۲۲۹۷) (۲۲۹۷) (۲۲۹۷) (۲۲۹۷)

٨٧٨٦ وأخرجه/ حم(٢٧٠٨٢).

(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ، فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ).

• حسن.

٨٧٨٨ ـ (ت) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عََلَٰ إِذَا كَرَبَهُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ! بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ). [٣٥٢٤]

• حسن.

٨٧٨٩ ـ (ت) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلِظُّوا<sup>(١)</sup> بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام).

• صحيح.

• ٨٧٩ - (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الْأَمْرُ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ). وَإِذَا اجْتَهَدَ اللهِ الْعَظِيمِ). وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ).

• ضعيف جداً، وقال الترمذي: حسن غريب.

مُسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثاً، يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثاً، يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ. قَالَ فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ. قَالَ جَابِرٌ: فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌ غَلِيظٌ؛ إِلَّا تَوَخَيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ.

• إسناده ضعيف.

٨٧٨٩ (١) (ألظو): أي: الزموا هـٰذا الذكر في دعائكم، يقال: ألظ بالشيء: إذا لزمه وثابر عليه.

٨٧٩٢ ـ (حم) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ قَالَ: كَرْبٌ أَنْ أَقُولَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ رَسُولُ اللهِ وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ).

• صحيح، وإسناده حسن.

٨٧٩٣ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ لَهَا: إِذَا دَخَلَ بِكِ فَقُولِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ لَهَا: إِذَا دَخَلَ بِكِ فَقُولِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرْيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ هَذَا. قَالَ الْعَالَمِينَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ هَذَا. قَالَ حَمَّادُ: فَانَتُ أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا.

• إسناده حسن.

٨٧٩٤ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا أَصَابَ أَحَداً قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، عَدْلٌ فِيَ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجاً). قَالَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: (بَلَى ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ رَبُعِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: (بَلَى ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا).

• إسناده ضعيف.

٨٧٩٥ ـ (حم) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (أَلِظُوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام).

• إسناده صحيح.

## ١٣ ـ باب: التعوذ من جهد البلاء

٨٧٩٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ(١)، وَدَرَكِ الشِّقَاءِ(٢)، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ(٣).

قَالَ سُفْيَانُ: الحَدِيثُ ثَلَاثٌ، زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ وَاحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ وَالْحِدَةُ، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ مِيَ٠.

## ١٤ - باب: التعوذ من العجز والجبن والبخل وغيرها

٨٧٩٧ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْنِ وَالْكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْهَمَاتِ).

۸۷۹۱ وأخرجه/ ن(۲۰۰۰) حم(۵۰۷) حم(۷۳۰۵).

<sup>(</sup>١) (جهد البلاء): عن ابن عمر: أنه قلة المال وكثرة العيال، وقيل: هي الحال الشاقة.

<sup>(</sup>٢) (درك الشقاء): معناه: أعوذ بك أن يدركني شقاء.

<sup>(</sup>٣) (شماتة الأعداء): هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه.

۱۹۷۷ و أخرر جه اله (۱۹۶۱) (۱۹۷۱) (۱۷۹۳) ت (۱۸۶۳) (۱۸۶۵) ن (۱۳۶۵ - ۱۲۶۵) (۲۷۶۵) (۱۲۱۲) (۱۲۱۲) (۱۲۱۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲)

[خ۷۰۷خ]

□ وفي رواية لهما: (أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَل، وَأَرْذَلِ الْعُمُر (١))، وزاد البخاري: (وَفِتْنَةِ الدَّجَّال).

المقصد الثّالث: العبادات

□ وفي رواية للبخاري: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالحَزَنِ (٢)، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعَ الدَّيْنِ (٣)، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ (٤)). [(٣٧١) ٦٣٦٩ -]

- وفي رواية لأبي داود: (مِنَ الْبَخَلِ وَالْهَرَم).
- وفي رواية للنسائي: (.. وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِئْنَةِ الدَّجَّالِ..).

٨٧٩٨ \_ (خ) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَفِي اللهِ عَنْ يَأْمُرُ بِهِ وُلَاءِ الخَمْس، وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِي عَيْقٍ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ). [خ٠٧٦٢ (٢٢٨٢)]

□ زاد في رواية: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ [خ۲۲۲۲] مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ.

٨٧٩٩ \_ (م) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ

<sup>(1) (</sup>أرذل العمر): قال السدى: هو الخَرَفُ.

<sup>(</sup>٢) (الحزن): هو الحزن على ما فات من الدنيا.

<sup>(</sup>٣) (ضلع الدين): الضلع: الأعوجاج، والمراد به: ثقل الدين وشدته.

<sup>(</sup>٤) (غلبة الرجال): أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجاً ومرجاً.

٨٧٩٨ وأخرر جده/ ت(٢٥٦٧)/ ن(٥٤٦٠) (١٢٤٥) (١٤٩٥) (١٥٥١٥)/ حم (١٥٨٥) (١٦٢١).

٨٧٩٩ وأخرجه/ ت(٣٥٧٢)/ ن(٥٤٧٣) (٥٥٥٥)/ حم(١٩٣٠٨).

رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ. اللَّهُمَّ! آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اللَّهُمَّ! إِنِّي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا).

\* \* \*

٠٠٨٠٠ (٣) عَنْ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ! عَلِّمْنِي تَعَوُّذاً أَتَعَوَّذُ بِهِ، فَأَخَذَ بِيدِي، ثُمَّ قَالَ: (قُلْ أَعُوذُ بِهِ، فَأَخَذَ بِيدِي، ثُمَّ قَالَ: (قُلْ أَعُوذُ بِهِ مَنْ شَرِّ سَمْعِي، وَشَرِّ بَصَرِي، وَشَرِّ لِسَانِي، وَشَرِّ قَلْبِي، وَشَرِّ مَنِيِّي) فَالَ: حَتَّىٰ حَفِظْتُهَا.

□ وعند أبي داود: (قُلْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ..).

• صحیح. [د۱۰۵۱/ ت۲۹۱۳/ ن۵۹۹، ۱۷۶۰، ۱۷۹۱، ۱۹۹۹]

٨٨٠١ (ت ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَع: مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ.
 وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ.

☐ وعند الترمذي: كَانَ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ...) وفيها: وَنِداءٍ لَا يُسْمَعُ.

• صحيح.

۸۸۰۰ وأخرجه/ حم(١٥٥١) (١٥٥٤).

۸۸۰۱\_ وأخرجه/ حم(۲۵۵۷) (۲۲۵۱) (۲۸۲۵).

٨٨٠٢ ـ (د ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ:
 (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالذِّلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ
 أَظْلَمَ).

■ ولفظ أبي داود، و«المسند»: (.. أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالنِّلَةِ).

### • صحيح.

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ).

• صحیح. [د۱۵۱۸ ن۲۸۶۵، ۵۰۵۱ جه ۲۵۰ جه ۲۵۰ ۲۸۳۷]

الْكَلِمَاتِ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الْكَلِمَاتِ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الْكَلِمَاتِ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الْكَلِمَاتِ: (اللَّهُمَّ!).

## • صحيح.

٥٨٠٥ ـ (د ن) عَنْ أَبِي الْيَسَرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَرَقِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ

۸۸۰۲ وأخرجه/ حم(۸۰۵۳) (۸۲۱۱) (۸۲۶۳) (۱۰۹۷۳).

٨٨٠٣ وأخرجه/ حم(٨٤٨٨) (٨٧٧٩) (٩٨٢٩).

٨٨٠٥ وأخرجه/ حم(١٥٥٢٣) (١٥٥٢٤).

الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَلْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَلْمِعْاً).

☐ زاد في رواية لأبي داود: (**وَالْغَمِّ)**.

• صحيح.

٨٨٠٦ = (د ن) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَـقُـولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْلَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْلَّهُمَّا إِنِّي الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ اللَّهُمَّا إِلِنِّي الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ اللَّهُمَّا إِلَيْ اللَّهُمَّا مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ اللَّهُمَّامِ).

• صحيح.

٨٨٠٧ - (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ). [٣٦٠٤]

• صحيح.

اللهُ عَن اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ هَذَا الدُّعَاءَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ غَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّهَبُّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ).

• حسن صحيح.

٨٨٠٩ - (ن) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ:

٨٨٠٦ وأخرجه/ حم(١٣٠٠٤).

٨٨٠٩ وأخرجه/ حم(١٣٠٠٣) (١٣٦٧٤) (١٤٠٢٣).

(اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُنْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ لِسُمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا اللَّهُمَّا! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَع).

### • صحيح.

• ٨٨١٠ (ن) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ تُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ تُكثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ، فَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ، فَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ).

### • صحيح.

كَانَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْكَيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ).

### • صحيح.

كَانَ مَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يَلْهُمَ كَانَ يَلْهُمَ كَانَ يَلْهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

• صحيح الإسناد.

٨٨١٣ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

۸۸۱۱ وأخرجه/ حم(۲۲۱۸). ۸۸۱۳ وأخرجه/ حم(۲۷۳۶) (۲۷٤۹).

يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثُمِ، وَالْمَأْثُمِ، وَالْمَأْثُمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ).

• حسن صحيح الإسناد.

٨٨١٤ - (ت ن جه) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ! أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ! أَجْرُهُ مِنَ النَّارِ).
 اللَّهُمَّ! أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ).

## • صحيح.

مَا مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَلَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَي فِرَاشِي فَلَمْ أُصِبْهُ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَىٰ رَأْسِ الْفِرَاشِ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَىٰ رَأْسِ الْفِرَاشِ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَىٰ أَسْ الْفِرَاشِ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَىٰ أَسْ الْفِرَاشِ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَىٰ أَسْ مَصَ قَدَمَيْهِ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: (أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِك، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْك). [ن٥٤٩٥]

## • صحيح.

مَرْ وَ بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا الْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ(۱)، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

[د٩٣٥/ ن٨٥٤٥، ٥٩٥٥ ـ ٩٩٥، ١٥٥٧ جه٤٤٨٣]

٨٨١٤ وأخرجه/ حم(١٢١٧) (١٢٤٣٩) (١٢٥٨٥) (١٣١٧٣) (١٣٧٥).

٨٨١٦ (١) (فتنة الصدر): قال وكيع: يعني الرجل يموت على فتنة، لا يستغفر الله منها. (ابن ماجه).

□ وعند ابن ماجه: وَأَرْذَلِ الْعُمُر.

#### • ضعيف.

كَانَ النَّبِيُّ عَيْقَ يَتَعَوَّذُ مِنْ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّةِ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْبُحْلِ، وَالْجُبْنِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

#### • ضعيف.

٨٨١٨ - (د ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْعُو يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ).

#### • ضعيف.

قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللهُ وَكَالَ هَمِّي وَقَضَىٰ عَنِّي دَيْنِي. [د٥٥٥]

• ضعيف.

٨٨٢٠ (ن) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:
 (أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ)، فَقَالَ رَجُلٌ: تَعْدِلُ الْكُفْرِ بِالدَّيْنِ؟ قَالَ:
 (نَعَمْ).

• ضعيف.

اللهِ وَيهِ، وَرَسُولُ اللهِ فِيهِ، وَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ فِيهِ، وَجَنْتُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ فَجِئْتُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ اللهِ مِنْ سَرِّ شَيْاطِينِ اللهِ مِنْ سَرِّ شَيَاطِينِ اللهِ مِنْ سَرِّ شَيَاطِينِ اللهِ مِنْ سَرِّ شَيَاطِينِ اللهِ مِنْ سَرِّ سَيَاطِينِ اللهِ مِنْ سَرِّ سَيَاطِينِ اللهِ مِنْ سَرِّ سَيَاطِينِ اللهِ اللهِ مِنْ سَرِّ سَيَاطِينِ اللهِ اللهِل

• ضعيف الإسناد.

٨٨٢٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ خَمَّاً أَوْ هَمَّا، أَوْ أَنْ أَمُوتَ غَرَقاً، أَوْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغاً). [حم١٦٦٧]

• إسناده ضعيف جداً.

التَّمِيمِيِّ، وَكَانَ كَبِيراً: أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ التَّاطِينَ الرَّحْمَنِ بْنِ خَنْبَشِ التَّمِيمِيِّ، وَكَانَ كَبِيراً: أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: نَعَمْ، قالَ: قُلْتُ: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَيْلَةَ كَادَتْهُ الشَّيَاطِينَ؟ فَقَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الله

٨٨٢٠ وأخرجه/ حم(١١٣٣٣).

السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ؛ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ، قَالَ: فَطَفِئَتْ نَارُهُمْ، وَهَزَمَهُمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ. [حم١٥٤٦، ١٥٤٦١/ ط١٧٧٣]

• إسناده ضعيف.

كَلْمَاتُ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَاراً، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا هُنَّ؟ فَقَالَ: لَوْلَا كَلِمَاتُ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَاراً، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا هُنَّ؟ فَقَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا التَّامَّاتِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأً وَذَرَأً. [ط٥٧٧]

• هذا من كلام كعب الأحبار.

# ١٥ \_ باب: ما يعلُّم الرجل من الدعاء إذا أسلم

م ۸۸۲ - (م) عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُ عَيِّ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي). [٢٦٩٧]

□ زاد في رواية: (فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَك).

\* \* \*

٨٨٢٦ ـ (حم) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ: أَنَّ حُصَيْناً ـ أَوْ خَيْرِهِ: أَنَّ حُصَيْناً ـ أَوْ حَصِيناً ـ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! لَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَانَ خَيْراً لِعَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَانَ خَيْراً لِقَوْمِهِ مِنْكَ، كَانَ يُطْعِمُهُمُ الكَبِدَ وَالسَّنَامَ وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ، فَقَالَ لَهُ لِقَوْمِهِ مِنْكَ، كَانَ يُطْعِمُهُمُ الكَبِدَ وَالسَّنَامَ وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ، فَقَالَ لَهُ

٨٨٢٥ وأخرجه/ حم (١٥٨٧٧) (١٥٨٨١) (٢٧٢١١).

النّبِيُ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَقُولَ؟ قَالَ: (قُلْ: اللّهُمَّ! قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَىٰ أَرْشَدِ أَمْرِي). قَالَ: فَانْظَلَقَ، فَأَسْلَمَ الرّجُلُ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكَ، فَقُلْتَ لِي: (قُلْ: اللّهُمَّ! قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَىٰ أَرْشَدِ أَمْرِي)، فَمَا أَقُولُ الْآنَ؟ قَالَ: (قُلْ: اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِي عَلَىٰ أَرْشَدِ أَمْرِي)، فَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا قَالَ: (قُلْ: اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَلِمْتُ ، وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

# ١٦ \_ باب: الدعاء عند صياح الديكة

مم الله الله مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا النَّبِيَ عَلَا قَالَ: (إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ؛ فَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً. وَإِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ؛ فَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً. وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ؛ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَىٰ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ؛ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَىٰ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ؛ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَىٰ فَالْنَالُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَىٰ الشَّيْطَاناً).

## ١٧ - باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب

٨٨٢٨ ــ (م) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ؛ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : وَلَكَ بِمِثْلٍ). [٢٧٣٢]

□ وفي رواية : (قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ : آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْل).

٨٨٢٩ ـ (م) عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ، فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ. فَقَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ، الْعَامَ؟

 $<sup>\</sup>Lambda \Lambda \Lambda = 0$  وأخرجه/ د(٥١٠٢)/ ت(٣٤٥٩)/ حم(  $\Lambda \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda = 0$  ( $\Lambda \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda = 0$ ).  $\Lambda \Lambda \Lambda = 0$  ( $\Lambda \Lambda \Lambda \Lambda = 0$ ).

فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَادْعُ اللهُ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ، بِظَهْرِ الْغَيْبِ، مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ. وَلَكَ بِمِثْلٍ). [٢٧٣٣]

\* \* \*

م ۸۸۳۰ (حم) عَن أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْمَرْءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لِأَخِيهِ، فَمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِدَعْوَةٍ؛ يَقُولُ: (إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْمَرْءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لِأَخِيهِ، فَمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِدَعْوَةٍ؛ إِلَّا قَالَ الْمَلَك: وَلَكَ بِمِثْلِ).

• حديث صحيح.

[وانظر: ٨٨٦٧].

## ١٨ \_ باب: الدعاء في الصلاة وبعدها

[انظر: فصل صفة الصلاة: ١٤٨ وما بعده].

# ١٩ \_ باب: رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما

الله عَلَيْهِ: عَنْ سَلْمَانَ الفارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ حَيِيُّ (١) كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِنَّا رَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِنَّا رَبَعُ مَا صَفْراً (٢)). [د٨٤٨/ ت٢٥٥٦/ جه٣٥٦]

□ وعند الترمذي: (صِفْراً خَائِبَتَيْنِ)، وعند ابن ماجه: أَوْ قَالَ: (خَائِبَتَيْن).

• صحيح.

٨٨٣١ وأخرجه/ حم(٢٣٧١٤) (٢٣٧١٥).

<sup>(</sup>١) (حيى): من الحياء؛ أي: لا يترك العطاء.

<sup>(</sup>٢) (صفراً): يقال: هو صفر اليدين، ليس فيهما شيء، مأخوذ من الصفير،وهو الصوت الخالى عن الحروف.

مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ؛ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا). [١٤٨٦]

### • حسن صحيح.

مَنْكِبَيْكَ، أَوْ نَحْوَهُمَا. وَالْإِسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، وَالْإِبْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعاً.

□ وفي رواية: وَالْإِبْتِهَالُ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ. [١٤٩١\_ ١٤٨٩]

## • صحيح.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَسْتُرُوا اللهِ عَلَيْ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي كِتَابٍ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي (لَا تَسْتُرُوا اللهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ؛ النَّارِ، سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ؛ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ). [د٥٨٦/ جه١١٨١، ٢٨٦٦]

□ واقتصرت رواية ابن ماجه علىٰ أمر الدعاء.

• ضعىف.

مَكْ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَدْعُو اللهِ عَلَيْ يَدْعُو اللهِ عَلَيْ يَدْعُو اللهِ عَلَيْهِ وَظَاهِرِهِمَا.

• صحيح بجعل كفيه مما يلي وجهه.

٨٨٣٦ - (د) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ

٨٨٣٦ وأخرجه/ حم(١٧٩٤٣).

[18973]

كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ.

• ضعيف.

اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّىٰ يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. [ت٣٣٨٦]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

٨٣٨ ـ (حم) عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَجَعَلَ يَدْعُو هَكَذَا، وَجَعَلَ ظَهْرَ كَفَيْهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ، وَرَفَعَهُمَا فَوْقَ ثَنْدُوتَيْهِ وَأَسْفَلَ مِنْ مَنْكِبَيْهِ. [حم١١٩١١، ١١٨٠٣، ١١١٠٣]

• إسناده ضعيف.

٨٨٣٩ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا جَعَلَ ظَاهِرَ كَفَيْهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ، وَبَاطِنَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ. [حم١٢٢٣٩]

• إسناده ضحيح على شرط مسلم.

• ٨٨٤ - (حم) عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَأَلَ، جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا كَانَ إِذَا سَأَلَ، جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إِلَيْهِ.

• إسناده ضعيف.

المَّمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قال: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ لَيُرْفَعُ لِيُرْفَعُ لِيَرْفَعُ السَّمَاءِ، فَرَفَعَهُمَا. [ط٤٠٥] بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ، فَرَفَعَهُمَا. [ط٤٠٥].

## ٢٠ ـ باب: لا يدعو علىٰ نفسه وولده

٨٨٤٢ ـ (ت) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِيَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ مَا الَّذِي يَتَمَنَّىٰ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أَمْنِيَّتِهِ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن.

[وانظر: ١٠٤٤، ٢٨٨٨ ١٨٨٨].

## ٢١ ـ باب: فضل الدعاء

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ قَالَ: (ت٣٨٢٩ جه ٣٨٢٩ جه ٣٨٢٩) .

• حسن.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ عَلَيْهِ: (اللهِ عَلَيْهِ). [ت٣٨٢٧ جه٣٦٧٧]

🗆 ولفظ ابن ماجه: (مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ، غَضِبَ عَلَيْهِ).

• حسن .

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ؛ إِلَّا آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ، أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ (مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ؛ إِلَّا آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ، أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْم، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم).

• حسن.

٨٨٤٣ وأخرجه/ حم(٨٧٤٨).

٨٨٤٤ وأخرجه/ حم(٩٧١١) (٩٧١٩) (١٠١٧٨).

٨٨٤٥ وأخرجه/ حم(١٤٨٧٩).

مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ؛ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ (مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ؛ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللهُ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: إِذَا نُكْثِرُ، قَالَ: (اللهُ أَكْثَرُ).

• حسن صحيح.

٨٨٤٧ ـ (ت) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ).

• ضعيف بهذا اللفظ.

٨٨٤٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ، إِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، إِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا)، قَالُوا: إِذاً نُكْثِرُ، قَالَ: [مـ١١١٣٣]

• إسناده جيد.

٨٨٤٩ ـ (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: مَا مِنْ دَاعِ يَدْعُو؛ إِلَّا كَانَ بَيْنَ إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ، إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ.
[ط٢٠٥]

موقوف.

[وانظر: ۷۰۳، ۷۰٤، ۵۰۱۵]

٨٨٤٦\_ وأخرجه/ حم(٢٢٧٨٥).

## ٢٢ ـ باب: الدعاء مع اليقين بالإجابة

٨٨٥٠ (ت) عَـنْ أَبِي هُـرَيْسرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ:
 (ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ
 قَلْبِ غَافِل لَاهٍ).

#### • حسن.

الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْعَىٰ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْعَىٰ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ وَ اللهَ اللهُ الل

• إسناده ضعيف.

# ٢٣ ـ باب: الدعاء باسم الله الأعظم

مَهُ مَ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ، أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ، أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَخَدٌ. فَقَالَ: (لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالإَسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ، وَإِذَا أَحَدٌ. فَقَالَ: (لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالإَسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجْابَ).

□ وفي رواية لأبي داود وعند ابن ماجه: (لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَم...).

٨٨٥٢ وأخرجه/ حم (٢٢٩٦٥) (٢٣٠٤١).

□ ولفظ الترمذي: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَم...).

### • صحيح.

مه من عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِلَّ لَآ إِلَهَ قَالَ: (اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِلَّ لَآ إِلَهَ إِلَا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالبَقرة]، وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿الْمَ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو النَّهُ الْفَيْوُمُ ﴿ وَالْ عمران]).

□ وعند الدارمي: (﴿ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥، الله عمران: ٢]، و﴿ وَإِلَاهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]).

[د۲۹۲] ت۷۲۷۸ جه ۳۸۵۵ می۳۴۳]

• حسن.

٨٨٥٤ ـ (جه) عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:
 (اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، فِي سُورٍ ثَلَاثٍ: الْبَقَرَةِ،
 وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه).

🗆 وفي رواية عَنِ الْقَاسِم موقوفاً .

• حسن.

مَهُ مَ لَكُ عَنْ أَنَسِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَسْجِدَ، وَرَجُلٌ قَدْ صَلَّىٰ وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ! لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ! لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ:

٨٨٥٣ وأخرجه/ حم(٢٧٦١١).

٥٨٨٥ وأخرجه/ حم (١٢٢٠٥) (١٢٦١١) (١٣٥٧٠) (١٣٧٩٨).

(أَتَدْرُونَ بِمَ دَعَا اللهَ؟ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ). [د٥٩٥/ ت٤٥٥/ ن٣٥٤١/ جه٣٥٥]

### • صحيح.

اللّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِلَيْكَ، الَّذِي إِلَيْكَ، الَّذِي إِنَّا الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا اسْتُوْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ، وَإِذَا اسْتُوْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ، وَإِذَا اسْتُوْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ، وَإِذَا اسْتُوْحِمْتَ بِهِ فَرَجْتَ).

قَالَتْ: وَقَالَ ذَاتَ يَوْمِ: (يَا عَائِشَةُ! هَلْ عَلِمْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ دَلَّنِي عَلَىٰ الإسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ)؟ قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! فَعَلِّمْنِيهِ، قَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشَةُ)! قَالَتْ: فَانَتَ وَأُمِّي! فَعَلِّمْنِيهِ، قَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشَهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا فَتَنَحَّيْتُ، وَجَلَسْتُ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ، فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَمْنِيهِ، قَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ، يَا عَائِشَةُ! أَنْ أَعَلِّمَكِ، إِنَّهُ رَسُولَ اللهِ! عَلَمْنِيهِ، قَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ، يَا عَائِشَةُ! أَنْ أَعَلِّمَكِ، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ، يَا عَائِشَةُ! أَنْ أَعَلِمَكِ، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ أَنْ تَسْأَلِينَ بِهِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا).

قَالَتْ: فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّرِحِيمَ، وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّرِحِيمَ، وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَىٰ كُلِّهَا، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي. الْحُسْنَىٰ كُلِّهَا، مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي. قَالَتْ: فَاسْتَضْحَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّهُ لَفِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي قَالَتْ: وَعَلْمُ بِهَا).

#### • ضعيف.

٨٨٥٧ - (مي) عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَرَأَتَ سُورَتَيْنِ فِيهِمَا اسْمُ اللهِ عَبْدِ اللهِ الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ، فَقَالَ: قَرَأْتَ سُورَتَيْنِ فِيهِمَا اسْمُ اللهِ

الْأَعْظَمُ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ. [مي٣٤٣] • اللَّاعْظَمُ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ.

مَمَمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ بُرَيْدَةً عِشَاءً، فَلَقِيهُ النَّبِيُ عَلَيْهَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا صَوْتُ رَجُلٍ يَقْرَأُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (تُرَاهُ مُرَائِياً)؟ فَأَسْكَتَ بُرَيْدَةُ، فَإِذَا رَجُلٌ يَدْعُو فَقَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (تُرَاهُ مُرَائِياً)؟ فَأَسْكَتَ بُرَيْدَةُ، فَإِذَا رَجُلٌ يَدْعُو فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللهُمَّ النِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللهُ اللهَ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، اللهُ مَكْمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، فَقَالَ اللهَ بِيَدِهِ لِهِ الْعَلَى بِي يَعِهِ لِي يَعِهِ لِي يَعِهِ إِلَى اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ).

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ، خَرَجَ بُرَيْدَةُ عِشَاءً، فَلَقِيهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَأَدْخَلَهُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا صَوْتُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (أَتَقُولُهُ مُرَاءٍ)؟ فَقَالَ بُرَيْدَةُ: أَتَقُولُهُ مُرَاءٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ النَّبِيُ عَلَيْ : (لَا، بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ. لَا، بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ). فَإِذَا النَّبِيُ عَلِيْ : (لَا، بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ. لَا، بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ). فَإِذَا اللهِ عَلِي عَلَى اللهِ عَلَيْ : اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ : اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ : اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

[انظر: ٤٤٥٦].

## ٢٤ ـ باب: الدعاء بالجوامع من الدعاء

الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ. كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ.

• صحيح.

# ٢٥ \_ باب: عدم التنطع في الدعاء

#### • حسن صحيح.

٨٨٥٩ وأخرجه/ حم(٢٥١٥١) (٢٥٥٥٥).

٨٨٦٠ وأخرجه/ حم(١٤٨٣).

<sup>(</sup>١) (يعتدون): أي: يتجاوزون حده.

أَوْ قَالَ: طَوِيلاً شُعْبَةُ شَكَّ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّهُ سَبَكُونُ قَوْمٌ يَعْبَدُ لَا يُحِبُ يَعْبَدُونَ فِي الدُّعَاءِ) وَقَرَأً: ﴿ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةٌ إِنّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ الْعُرافِ] ـ قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: ﴿ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ هَذَا مِنْ قَوْلِ سَعْدٍ، أَوْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ـ وَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: قُلْ: اللَّهُمَّ! أَسْأَلُكَ الْجَنَّةُ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

## • حسن لغيره.

اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ: أنه سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللهَ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ، إِذَا دَخَلْتُهَا، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ! سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ، وَعُذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيْ بُنَيَّ! سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ، وَعُذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ). [٢٨٦٤ جه٢٦٤]

□ ولفظ أبي داود: (فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ).

• صحيح.

## ٢٦ \_ باب: من دعا علىٰ ظالمه

اللهِ ﷺ: (مَنْ دَعَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ دَعَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ؛ فَقَدِ انْتَصَرَ).

• ضعيف.

٨٨٦٣ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُرِقَتْ مِلْحَفَةٌ لَهَا، فَجَعَلَتْ

۸۸۲۱ وأخرجه/ حم(۱۲۷۹۱) (۱۲۸۰۱) (۲۰۵۵). ۸۸۲۱ مر۲۰۰۵). ۸۸۲۳ وأخرجه/ حم(۲۵۰۵۲) (۲۵۰۵۱)

تَدْعُو عَلَىٰ مَنْ سَرَقَهَا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: (لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ)(١).

• ضعيف.

■ وزاد في رواية لأحمد: (دَعِيهِ بِذَنْبِهِ). [حم٩٨٥٨]

[وانظر: ٨٨٦٤، ٢٨٨٦].

## ۲۷ \_ باب: دعوات لا ترد

مُمَرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (ثَلَاثُ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (ثَلَاثُ دَعُوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَمُعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَمُعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَالْمُعْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي مُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

□ وعند الترمذي: (دَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهِ)، وعند ابن ماجه: (لِوَلَدِهِ).

#### • حسن .

### • صحيح.

٨٨٦٦ - (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ:

<sup>(</sup>١) (لا تسبّخي عنه): قال أبو داود: أي: لا تخففي عنه.

٨٦٤٤ وأخرجه/ حم (٥١٠٧) (١٠٧٨) (٢٠٢٩) (٢٩١١) (١٠٧٠٨) (١٠٧٧١).

٨٨٦٦ وأخرجه/ حم(٩٧٤٣) (١٠١٨٣).

(ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّىٰ يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ). [ت ٢٥٩٨ جه ٢٧٥]

□ وعند ابن ماجه: (دُونَ الْغَمَام).

• ضعيف.

مَرُو قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ

مَّمَ مَنْ أُمِّ حَكِيم بِنْتِ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (دُعَاءُ الْوَالِدِ يُقْضِي إِلَىٰ الْحِجَابِ). [جه٣٨٦٣]

• ضعيف.

رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَا، وَاللهِ مَا ذَكَرْتُهَا قَطُّ إِلَّا تَغَشَّىٰ بَصَرِي وَقَلْبِي غِشَاوَةٌ.

قَالَ: قَالَ سَعْدُ: فَأَنَا أُنْبِئُكَ بِهَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكْرَ لَنَا أَوَّلَ دَعْوَةٍ، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَشَغَلَهُ، حَتَّىٰ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاتَّبَعْتُهُ، فَلَمَّا أَشْفَقْتُ أَنْ يَسْبِقَنِي إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، ضَرَبْتُ بِقَدَمِي الْأَرْضَ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَسْبِقَنِي إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، ضَرَبْتُ بِقَدَمِي الْأَرْضَ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (مَنْ هَذَا أَبُو إِسْحَاقَ)؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: (فَمَهُ)! قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَاللهِ! إِلَّا أَنَّكَ ذَكَرْتَ لَنَا رَسُولَ اللهِ! قِالَ: (نَعَمْ دَعُوةُ ذِي النُّونِ رَسُولَ اللهِ! إِلَّا أَنَّكَ مُحَوَّةً ذِي النُّونِ أَوَّلَ دَعُوةٍ، ثُمَّ جَاءَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ فَشَغَلَكَ، قَالَ: (نَعَمْ دَعُوةُ ذِي النُّونِ إِنَّ لَكُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

• إسناده حسن.

٨٨٧٠ (حم) عَن عُقْبَةَ بْنِ عامِرِ الجُهنِيِّ قَالَ: قَالَ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثٌ مُسْتَجَابٌ لَهُمْ دَعْوَتُهُمْ: الْمُسَافِرُ، وَالْوَالِدُ،
 وَالْمَظْلُومُ).

• حسن لغيره.

[وانظر: ٣٥١٩، ٦٦٨٦].

# ۲۸ باب: الداعى يبدأ بنفسه

الله عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّ كَانَ إِذَا اللهِ عَلَىٰ أَبَيِّ كَانَ إِذَا اللهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا اللهِ عَلَىٰ أَبَيً بُنفْسِهِ. [د۳۳۸ ت ۳۹۸٤]

• صحيح.

٨٨٧٢ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَرْحَمُنَا اللهُ، وَأَخَا عَادٍ).

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده صحيح.

# ٢٩ باب: الداعي لا يخص نفسه بالدعاء

مَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ عَقَلَهَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّىٰ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَتَىٰ رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا، ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ نَادَىٰ: اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً، وَلَا تُشْرِكُ فِي رَحْمَتِنَا أَحَداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَتَقُولُونَ: هُو أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَىٰ مَا قَالَ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ. [د٥٨٨٤]

■ وزاد فيه أحمد: (لَقَدْ حَظَرْتَ، رَحْمَةُ اللهِ وَاسِعَةٌ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الْخَلَائِقُ جِنُّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا، وَعِنْدَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ، أَتَقُولُونَ: هُوَ أَضَلُّ أَمْ وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا، وَعِنْدَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ، أَتَقُولُونَ: هُوَ أَضَلُّ أَمْ وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا، وَعِنْدَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ، أَتَقُولُونَ: هُوَ أَضَلُّ أَمْ وَإِنْسُهُا وَبَهَائِمُهَا، وَعِنْدَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ، أَتَقُولُونَ: هُو أَضَلُّ أَمْ وَعِيْدُهُ؟).

• صحیح، دون «فقال رسول الله» وبزیادة أخرى. [وانظر: ٣٨٥٠، ٣٨٧٤].

# ٣٠ \_ باب: ما يقول إذا خرج من بيته

٨٨٧٤ ـ (د ت) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، تَوكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، تَوكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّىٰ لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ مَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَك بِرَجُلِ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ)؟ . [د٥٩٥/ ت٢٤٢]

م ۸۸۷۰ ـ (٤) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَيْتِي قَطُّ؛ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَ أَوْ أُضَلَ، أَوْ أُزِلَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُجْهَلَ أَوْ أُضِلَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ). [د٤٩٠٥/ ت٢٤٢٧/ ن٥٥٥، ٥٥٥٥/ جه٨٨٤]

□ انفرد أبو داود بذكر رَفَعَ الْطَرْف.

ولفظ الترمذي: (بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ. اللَّهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ
 بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَ أَوْ نَضِلَ...).

### • صحيح.

٨٨٧٦ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، التُّكُلَانُ(١) مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، التُّكُلَانُ(١) عَلَىٰ اللهِ).

#### • ضعيف.

٨٨٧٧ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ - أَوْ مِنْ بَابِ دَارِهِ - كَانَ مَعَهُ مَلَكَانِ مُوكَّلَانِ بِهِ، فَإِذَا قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ بِهِ، فَإِذَا قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ، قَالَا: كُفِيتَ، وَإِذَا قَالَ: تَوكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، قَالَا: كُفِيتَ) إِلَّا بِاللهِ، قَالَا: كُفِيتَ، وَإِذَا قَالَ: تَوكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، قَالَا: كُفِيتَ) قَالَ: (فَيَلْقَاهُ قَرِينَاهُ فَيَقُولَانِ: مَاذَا تُرِيدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هُلِيَ وَكُفِيَ وَكُفِيَ وَكُفِيَ وَكُفِيَ؟) وَوُقِيَ؟

• ضعيف.

۸۸۷۵ وأخرجه/ حم(۲۱۲۲۲) (۲۲۷۰۶) (۲۲۷۲۹).

٨٨٧٦ (١) (التكلان): اسم من التوكل.

٨٨٧٨ ـ (د) عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا وَلَجَ (') الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ اللهِ وَلَجْنَا، وَعَلَىٰ اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَىٰ اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَىٰ أَهْلِهِ).

• ضعيف.

معن عُنْ عُنْ مَانَ بْنِ عَفَّانَ هَانَ قَالَ: قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَا مِنْ مُسْلِم يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ سَفَراً أَوْ غَيْرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَا مِنْ مُسْلِم يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ سَفَراً أَوْ غَيْرَهُ، فَقَالَ حِينَ يَخْرُجُ: بِاسْمِ اللهِ آمَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، لَا حَيْنَ يَخْرُجُ: بِاسْمِ اللهِ آمَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ؛ إِلَّا رُزِقَ خَيْرَ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ، وَصُرِفَ عَنْهُ شَرُّ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ، وَصُرِفَ عَنْهُ شَرُّ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ، وَصُرِفَ عَنْهُ شَرُ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ، وَصُرِفَ عَنْهُ شَرُ

• إسناده ضعيف.

٨٨٨٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ ـ يَعْنِي: مِنْ بَيْتِهِ ـ إِلَّا بِيَدِهِ رَايَتَانِ: رَايَةٌ بِيدِ مَلَكِ، وَرَايَةٌ بِيدِ مَلَكِ، وَرَايَةٌ بِيدِ شَيْطَانٍ، فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللهُ وَهَالْ ، اتَّبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ. وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ الله، اتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ اللهَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ال

• إسناده حسن.

٣١ \_ باب: ما يقول إذا رأى مبتلى

٨٨٨١ ـ (ت جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

٨٨٧٨ ـ (١) (ولج): دخل. (والمولج): المدخل.

قَالَ: (مَنْ رَأَىٰ صَاحِبَ بَلَاءٍ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً؛ إِلَّا عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ، كَائِناً مَا كَانَ مَا عَاشَ).

🗖 وهو عند ابن ماجه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

• حسن.

٨٨٨٢ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ رَأَىٰ مُبْتَلَىٰ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ؟ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مُمَّنَ خَلَقَ تَفْضِيلًا، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ).

• صحيح.

مه محمّد بْنِ عَلِيٌ قَالَ: إِذَا رَأَىٰ صَاحِبَ بَلَاءٍ فَتَعَوَّذَ مِنْهُ، يَقُولُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَلَا يُسْمِعُ صَاحِبَ صَاحِبَ بَلَاءٍ فَتَعَوَّذَ مِنْهُ، يَقُولُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَلَا يُسْمِعُ صَاحِبَ الْبَلَاءِ.

• أخرجه الترمذي تعليقاً.

٣٢ ـ باب: يسأل الإنسان حاجته وإن صغرت

٨٨٨٤ ـ (ت) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتَّىٰ يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ (١) إِذَا انْقَطَعَ). [ت ملحق ٣٦٨٢]

• ضعيف.

٨٨٨٠ ـ (ت) عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لِيَسْأَلُ

١٨٨٨ - (١) (شِسع نعله): أي: شراكها، وقال الطيبي: الشسع أحد سيور النعل بين الإصبعين.

أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ، حَتَّىٰ يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ، وَحَتَّىٰ يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ).

• ضعيف.

### ٣٣ \_ باب: دعاء الحاجة

الْبَصَرِ، أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللهُ أَنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ: (إِنْ شِئْتَ الْبَصَرِ، أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللهُ أَنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ: (إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)، قَالَ: فَادْعُهُ، قَالَ: فَأَمَرُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنِيِيِّكَ مُحَمَّدٍ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَىٰ لِيَ. اللَّهُمَّ! فَشَفِّعُهُ فِيَّ). [ت٢٥٥٥/ جه٥٥٥]

□ زاد ابن ماجه بعد (نَبِيِّ الرَّحْمَةِ) قوله: (يَا مُحَمَّدُ!).

# • صحيح.

كَلُّ إِنْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْباً إِلَّا غَفْرْتَهُ، وَلَا هَمّا إِلَّا فَرَجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً فَي وَلَا حَاجَةً هِيَ اللهِ عَاجَةً اللهِ عَاجَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٨٨٨٦ وأخرجه/ حم (١٧٢٤ - ١٧٢٤).

لَكَ رِضاً إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ). [ت٢٩٥] جه١٣٨٤]

زاد ابن ماجه: (ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ،
 فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ).

• ضعيف.

# ٣٤ ـ باب: ما يقول إذا خاف قوماً

٨٨٨٨ ـ (د) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً، قَالَ: (اللَّهُمَّ! إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ). [د١٥٣٧]

• صحيح.

# ٣٥ - باب: الدعاء بحفظ السمع والبصر

مَهُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ! مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي('')، وَانْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ يَظْلِمُنِي، وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي). [ت ملحق ٣٦٨١]

• حسن.

[وانظر: ۸۸۹۹].

## ٣٦ - باب: الدعاء بالعفو والعافية

• ٨٨٩ - (ت) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قُلْتُ: يَا

٨٨٨٨ ـ وأخرجه/ حم(١٩٧١٩) (١٩٧٢٠).

٨٨٨٩ (١) (واجعلهما الوارث مني): أي: أبقهما صحيحين سليمين إلىٰ أن أموت، أو أراد بقاءهما وقوتهما عند الكبر وانحلال القوىٰ.

۸۸۹۰ وأخرجه/ حم(۱۷۲۷) (۱۷۲۷) (۱۷۸۳).

رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللهَ وَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ الْعَافِيَةَ)، فَمَكَثْتُ أَيَّاماً، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ الله، فَمَكَثْتُ أَيَّاماً، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ الله، فَقَالَ لِي: (يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ! سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي اللَّنْيَا فَقَالَ لِي: (يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ! سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

• صحيح.

■ وعند أحمد: أَنَّ الْعَبَّاسَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا عَمُّكَ، كَبِرَتْ سِنِّي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي؛ فَعَلِّمْنِي شَيْئاً يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ . . . الحديث.

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَا سُئِلَ اللهُ مَسُلِلَ اللهُ مَسُلِلًا اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَا سُئِلَ اللهُ مَسُلِنًا ، أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ ).

مُر الصِّدِّيقُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، وَاعَةَ قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ بَكَىٰ ثُمَّ بَكَىٰ، فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْأَوَّلِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ بَكَىٰ فَقَالَ: (اسْأَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فَإِنَّ أَحَداً لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْراً فَقَالَ: (اسْأَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فَإِنَّ أَحَداً لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْراً فَقَالَ: (اسْأَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة، فَإِنَّ أَحَداً لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْراً فَقَالَ: (اسْأَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة، فَإِنَّ أَحَداً لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْراً فَيَالَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

#### • حسن صحيح.

مممم للنَّبِيُّ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَوْسَطِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ، حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي مَقَامِي هَذَا، عَامَ الْأَوَّلِ - قُبْمَ بَكِيْ أَبُو بَكْرٍ -، ثُمَّ قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُوا اللهَ الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُوا اللهَ

٨٨٩٢\_ وأخرجه/ حم(٦).

٨٨٩٣ وأخرجه/ حم(٥) (١٧) (٣٤) (٤٤).

الْمُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ، خَيْراً مِنَ الْمُعَافَاةِ، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً).

## • صحيح.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَا مِنْ وَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ، أَفْضَلَ مِنْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

## • صحيح.

النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (سَلْ رَبَّكَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: (فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا، وَأَعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ).

#### • ضعيف.

٨٨٩٦ ـ (ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَمَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا؛ يَعْنِي: أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ).

٨٨٩٥ وأخرجه/ حم(١٢٢٩١).

١٤ ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة/ فضل الدعاء سهرس

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ).

• الأول ضعيف والثاني حسن.

٨٨٩٧ ـ (حم) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ضَلِيْهُ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اسْتَعْبَرَ أَبُو بَكْرٍ وَبَكَىٰ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

# • صحيح لغيره.

المقصد الثّالث: العبادات

النَّاسَ النَّاسَ الْحَسَنِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ الْحَلَّبَ النَّاسَ النَّاسَ النَّاسَ النَّاسَ الْمُ يُعْطَوْا فِي الدُّنْيَا خَيْراً مِنَ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةِ، فَسَلُوهُمَا اللهَ عَيْلًا). [حم٣٦]

• صحيح لغيره.

# ٣٧ \_ باب: دعاء ختام المجلس

مر مرف الله عَنْ مَجْلِسٍ حَتَّىٰ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ: (اللَّهُمَّ! اقْسِمْ لَنَا مِنْ حَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا لِنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَك، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا، مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَا (۱)، وَاجْعَلْ الْوَارِثَ مِنَا اللهِ الْوَارِثَ مِنَا اللهِ الْوَارِثَ مِنْ اللّهُ الْوَارِثَ مِنْ الْوَارِثَ مِنْ الْوَارِثَ مِنْ الْوَارِثَ مِنْ الْوَارِثَ مِنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ الْوَارِثَ مِنْ الْمُعْرَادِ مُنْ الْوَارِثَ مُونَا اللّهُ الْوَارِثَ مِنْ الْوَارِثَ مُ الْوَارِثَ مِنْ اللْوَارِثَ مِنْ اللْوَارِثَ مِنْ الْوَارِثَ مُنْ اللْوَارِثَ مِنْ اللّهِ الْوَارِثَ اللّهِ الْوَارِثُ مُنْ اللّهِ الْوَارِثَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٨٨٩٩\_(١) (واجعله الوارث منا): أي: متعنا بحواسنا وقواتنا حتى آخر حياتنا.

فَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا (٢)، وَانْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تُجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا).

#### • حسن.

المقصد الثّالث: العبادات

مُجْلِساً، أَوْ صَلَّىٰ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ: (إِنْ مَجْلِساً، أَوْ صَلَّىٰ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ: (إِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَانَ مَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ). [١٣٤٣]

### • صحيح.

# ٣٨ - باب: الإشارة بإصبع في الدعاء

اَ النَّبِيُّ عَلْيَّ النَّبِيُّ عَلْقَ النَّبِيُ عَلْقَ النَّبِيُ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْ وَأَنَا اللَّبَانَةِ. النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَنَا اللَّبَانَةِ. الْحُدْ، أَحِّدْ، أَحِّدْ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. المَّدَا/ نَ١٢٧٢) أَدْعُو بِأُصْبُعَيَّ فَقَالَ: (أَحِّدْ، أَحِّدْ) وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

## • صحيح.

٠ **٨٩٠٢ ـ (ت ن)** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَحِّدْ، أَحِّدْ). [ت٢٧١٧]

### • حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) (واجعل ثأرنا على من ظلمنا): أي: واجعل إدراك ثأرنا مقصوراً على من ظلمنا، ولا تجعلنا ممن تعدى في طلب ثأره فأخذ به غير الجاني، كما كان معهوداً في الجاهلية.

٨٩٠٠ وأخرجه/ حم(٢٤٤٨٦).

٨٩٠٢ وأخرجه/ حم(٩٤٣٩) (١٠٧٣٩).

مَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَعْدٍ، وَهُوَ مَوْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَدُّ مُو اللهِ ﷺ بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَدُّ مُن مَن أَصُبُعَيْن، فَقَالَ: (أَحِّدُ، يَا سَعْدُ).

• صحيح لغيره.

المقصد الثّالث: العبادات

كَا اللهِ بْنُ عُمْرَ وَيْنَارٍ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدْعُو وَأُشِيرُ بِأُصْبُعَيْنِ، أُصَبْع مِنْ كُلِّ يَدٍ، فَنَهَانِي. [ط٥٠٣]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٤٥٧١ ـ ٤٥٧٣].

# ٣٩ ـ باب: دعاء للفزع في النوم

مَوْو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ؛ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ).

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو يعلمها مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبُلُغْ مِنْهُمْ، كَتَبَهَا فِي صَكِّ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ. [د٣٨٩٣] تبالُغْ مِنْهُمْ، كَتَبَهَا فِي صَكِّ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ.

• حسن، دون «وكان عبد الله».

# ٤٠ \_ باب: دعاء لأجل الأرق

١٩٠٦ ـ (ت) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: شَكَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ إِلَىٰ النَّبِيُّ عَلِيْةِ: النَّبِيِّ عَلِيْةٍ: وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ:

٨٩٠٥ وأخرجه/ حم(٦٦٩٦).

(إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ! رَبَّ السَّماَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعاً، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ، أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ). [ت٣٥٢٣]

• ضعيف.

### ٤١ \_ باب: دعاء الحفظ

٨٩٠٧ - (ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! تَفَلَّتَ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِي، فَمَا أَجِدُنِي أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا الْحَسَنِ! أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِنَّ، وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ، وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِي صَدْرِكَ)؟ قَالَ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَعَلِّمْنِي. قَالَ: (إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ، وَقَدْ قَالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّن ﴾ [يوسف: ٩٨] يَقُولُ: حَتَّىٰ تَأْتِيَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي وَسَطِهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا، فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةِ يس، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ﴿حَمْ﴾ الدُّخَانِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ﴿ أَلَمْ ١ أَنْ اللَّهُ السَّجْدَةِ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَاحْمَدِ الله، وَأَحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَىٰ اللهِ، وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ، وَعَلَىٰ سَائِر النَّبِيِّينَ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِإِخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالْإِيمَانِ.

ثُمَّ قُلْ فِي آخِرِ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي. اللَّهُمَّ! بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يُرْضِيكَ عَنِّي. اللَّهُمَّ! بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ، أَسْأَلُكَ يَا أَللهُ! يَا رَحْمانُ! بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوهُ عَلَىٰ النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي. اللَّهُمَّ! بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَةِ الَّتِي لَا تُرَامُ، أَسْأَلُكَ يَا أَللهُ! يَا رَحْمَلنُ! بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنُورِ بِكِتَابِكَ بَصَرِي، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، وَأَنْ تُفَرِّعَ بِهِ عَنْ وَالْبَيْ وَلَا تُورَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، وَأَنْ تُفَرِّعَ بِهِ عَنْ وَجْهِكَ أَنْ تُنُورِ بِكِتَابِكَ بَصَرِي، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، وَأَنْ تُفَرِّعَ بِهِ عَنْ الْحَقِي عَلَىٰ الْحَقِي وَالْفَقِ بِهِ لِسَانِي، وَأَنْ تُفْرِعَ بِهِ عَنْ اللهِ الْعَلِي عَلَى اللّهُ الْعَلِي عَلَى اللهُ الْعَلِي عَلَى اللّهُ الْعَلِي عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلِي عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهِ وَاللّذِي بَعَنِي بِالْحَقِ إِللّهِ الْمَعْلَى اللهِ اللهُ الْمَالِي اللهِ الْمَالَةُ وَاللّذِي بَعَنِي بِاللهِ الْحَقِ اللهَ الْمُعْلِقِ اللهِ الْمَالَةُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ الْمُلْعُ اللْعَلَى الللهِ الْعَلَى اللهُ الْمَالِقُ اللهُ الْمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَالَةُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللْهُ الْمُعْلِي الللهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللهِ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِقُ الْمَا الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُع

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَوَاللهِ! مَا لَبِثَ عَلِيٌّ إِلَّا خَمْساً أَوْ سَبْعاً حَتَّىٰ جَاءَ عليٌّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ فِيمَا خَلَا لَا آخُذُ إِلَّا أَرْبَعَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهُنَّ، وَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَىٰ نَفْسِي تَفَلَّتْنَ، وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ نَحْوَهَا، وَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَىٰ نَفْسِي تَفَلَّتْنَ، وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ نَحْوَهَا، وَإِذَا قَرَأْتُهَا عَلَىٰ نَفْسِي فَكَأَنَّمَا كِتَابُ اللهِ بَيْنَ عَيْنَيَّ. وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَحَدِيثَ فَإِذَا رَدَّدْتُهُ تَفَلَّتَ، وَأَنَا الْيَوْمَ أَسْمَعُ الْأَحَادِيثَ، فَإِذَا تَحَدَّثْتُ اللهِ عَلَىٰ فَلِي عَنْدَ ذَلِكَ: (مُؤْمِنٌ إِلَيْ وَاللهِ عَلَىٰ عَنْدَ ذَلِكَ: (مُؤْمِنٌ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَنْدَ ذَلِكَ: (مُؤْمِنٌ وَرَبُ الْكَعْبَةِ! يَا أَبًا الْحَسَنِ).

# ٤٢ ـ باب: أدعية بعض الصحابة

اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ. ﴿ اللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ: اللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ.

٨٩٠٩ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: نَامَتِ الْعُيُونُ، وَغَارَتِ النُّجُومُ، وَأَنْتَ الْحَيُّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. [ط٥٠٩]

# ٤٣ \_ باب: إحالات

[انظر في رفع الصوت بالدعاء: ٨٢٣٧.

وانظر: ختم الدعاء بآمين: ٤٢٦٤].



# ١ \_ باب: استحباب كثرة الاستغفار

مُرَدَّةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (وَاللهِ! إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوب إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً).

■ ولفظ الترمذي: ﴿وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْكِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَرَّةً). [محمد: ١٩] فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً).

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّهُ لِيُغَانُ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ قَلْبِي، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّهُ لِيُغَانُ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ قَلْبِي، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْم، مَائَةَ مَرَّةٍ).

□ وفي رواية للأَغرِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: قال رسول الله ﷺ:
 (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ).

\* \* \*

٨٩١٢ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

٨٩١٠ وأخرجه/ ت(٣٢٥٩)/ حم(٧٧٩٣) (٩٤٩٨).

٨٩١١ وأخرجه/ د(١٥١٥)/ حم(١٧٨٤٧ ـ ١٧٨٥٠) (١٨٢٩١ ـ ١٨٢٩١) (٢٣٤٨٨).

<sup>(</sup>١) (ليغان): المراد هنا: ما يتغشى القلب.

٨٩١٧ وأخرجه/ حم(٩٨٠٧).

[ت٥٩٣٩م/ جه٥١٨٣]

(إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ).

• حسن صحيح.

النَّعُدُّ النَّعُدُ النَّعُدُّ النَّعُدُّ النَّعُدُّ النَّعُدُّ النَّعُدُّ النَّعُدُ النَّامُ النَّعُدُ النَّامُ النَّعُدُ النَّعُدُ النَّعُدُ النَّعُدُ النَّعُدُ النَّعُدُ النَّعُدُ النَّعُدُ النَّعُدُ النَّامُ النَّعُدُ النَّامُ النَّعُدُ النَّعُدُ النَّعُدُ النَّامُ النَّعُدُ النَّعُمُ الْمُعُمُ الْعُمُ ا

□ ولفظ الترمذي: (إنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ).

• صحيح.

١٩٩١٤ ـ (د ت) عَنْ زَيْدٍ ـ مَوْلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ يَقُولُ: (مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَى اللهِ عَفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ). [١٥١٧ - ٢٥٧٧]

• صحيح.

الله ﷺ: (إِنِّي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي رَابِّي ﴿ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾. [جه٦٦٦٦]

• صحيح.

النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنَ بُسْرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ : (طُوبَىٰ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنَ بُسْرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (طُوبَىٰ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيراً).

• صحيح.

٨٩١٧ ـ (مي) عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ:

٨٩١٣ وأخرجه/ حم(٤٧٢٦) (٥٣٥٤) (٥٣٥٤).

٨٩١٥ وأخرجه/ حم (١٩٦٧٢).

٨٩١٧ وأخرجه/ حم(٢١٤٧٢) (٢١٥٠٥) (٢١٥٠٦).

(يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ مَا كَانَ فِيكَ. ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ إِنْ تَلْقَانِي بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةً بَعْدَ آدَمَ! إِنَّكَ إِنْ تَلْقَانِي بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةً بَعْدَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئاً. ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ إِنْ تُذْنِبْ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ ذَنْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ(٢)، ثُمَّ تَسْتَغْفِرُنِي، أَغْفِرْ لَكَ وَلَا أُبَالِي). [مي٢٨٣٠]

#### • إسناده حسن.

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ عَلَىٰ مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ عَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْتًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً). [ت ٢٥٤٠]

### • صحيح.

٨٩١٩ \_ (د ت) عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةٍ). [د١٥١٤/ ت٣٥٥٩]

• ضعف.

٨٩٢٠ (د جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ).
 قرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ).

• ضعف.

<sup>(</sup>١) (قراب): أي: ما يقارب ملأها وقدرها.

<sup>(</sup>٢) (عنان السماء): السحاب الذي في السماء.

٨٩٢٠ وأخرجه/ حم (٢٢٣٤).

كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو ثَلَاثًا ، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا .

• ضعيف.

مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا، وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا). [جه٢٦٠]

• ضعيف.

٨٩٢٣ ـ (جه مي) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ (١) عَلَىٰ أَهْلِي، وَكَانَ لَا يَعْدُوهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (أَيْنَ أَهْلِي، وَكَانَ لَا يَعْدُوهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (أَيْنَ أَهْلِي، وَكَانَ لَا يَعْدُوهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَقَالَ: (أَيْنَ أَهْلِي، وَكَانَ لَا يَعْدُوهُمْ إِلَىٰ عَيْرِهِمْ مَبْعِينَ مَرَّةً). [جه٨١٧م] مي٥٢٧٦]

□ ولفظ الدارمي: (أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ، إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ). وَزَادَ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَحَدَّثْتُ به أَبَا بُرْدَةَ وَأَبَا بَكْرِ ابْنَيْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَا: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَسْتَغْفِرُ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ).

• ضعيف.

١٤٠٤ - (حم) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: [حم٣٩٥٣] (الْعَبْدُ آمِنٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ ﷺ مَا اسْتَغْفَرَ اللهَ ﷺ).

• حسن بمجموع طريقه وشاهده.

٨٩٢١ وأخرجه/ حم(٣٧٤٤) (٣٧٦٩) (٣٧٧٠).

٨٩٢٧\_ وأخرجه/ حم(٢٨٠١٠) (٢٥١٥٠) (٢٠٢١).

٨٩٢٣ وأخرجه/ حم(٢٣٣٠) (٢٣٣٢) (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>١) (ذرب): أي: فيه حدة وسلاطة، وسوء من القول.

### ٢ ـ باب: سيد الاستغفار

(سَيِّدُ النَّبِعْ فَارِ (۱) أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ! أَنْتَ رَبِّي لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ (۲)، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي (۳) فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي (۳) فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُونٌ بِهَا، فَمَاتَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ مَنْ اللَّيْلِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُونٌ بِهَا، فَمَاتَ مُوتِنَ بِهَا، فَمَاتَ مَنْ اللَّيْلِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مَنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ).

\* \* \*

اللّهُمَّ! (اللّهُمَّ! مَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللّهُمَّ! أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ إِلَا أَنْتَ).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَالَهَا فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، فَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم، أَوْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ). [٢٨٧١ه/ جه٣٨٧١]

• صحيح.

٨٩٢٥ وأخرجه/ ت(٣٣٩٣)/ ن(٥٥٣٧)/ حم(١٧١١١) (١٧١٣٠) (١٧١٣١).

<sup>(</sup>١) (سيد الاستغفار): لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج، ويرجع إليه في الأمهر.

<sup>(</sup>٢) (أبوء لك بنعمتك على): أي: أعترف بنعمتك.

<sup>(</sup>٣) (وأبوء لك بذنبي): أي: وأعترف لك بذنبي.

٨٩٢٦ وأخرجه/ حم(٢٣٠١٣).

١٩٢٧ - (حم) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَوْفَقَ اللهُ عَاءِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ! أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي. يَا رَبِّ! فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللهَ الذَّنْبِ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللهَ اللَّنْبَ إِلَّا أَنْتَ).

## • إسناده صحيح.

# ٣ ـ باب: (لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون)

۸۹۲۸ - (م) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْعًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ، لَخَلَقَ اللهُ خَلْقاً يُذْنِبُونَ، رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ، لَخَلَقَ اللهُ خَلْقاً يُذْنِبُونَ، يَغْفِرُ لَهُمْ).

□ وفي رواية: (لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمِ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ).

﴿ ٨٩٢٩ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ).

#### \* \* \*

معن أَسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! -، لَوْ يَقُولُ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! -، لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّىٰ تَمْلاً خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ أَخْطَأْتُمْ حَتَّىٰ تَمْلاً خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ اللهَ عَلَىٰ لَعُفَرَ لَكُمْ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! - أَوْ وَالَّذِي السَّعَغْفَرْتُمُ اللهَ عَلَىٰ لَعَفَرَ لَكُمْ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! - أَوْ وَالَّذِي

۸۹۲۸ و أخرجه / ت(۳۵۳۹) / حم(۲۳۵۱۵). ۸۹۲۹ و أخرجه / حم(۸۰۸۱).

نَفْسِي بِيَدِهِ! \_، لَوْ لَمْ تُخْطِئُوا لَجَاءَ اللهُ عَلَىٰ بِقَوْمٍ يُخْطِئُونَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ).

• صحيح لغيره.

٨٩٣١ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَفَّارَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ: (كَفَّارَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ: (كَفَّارَةُ اللَّهُ: النَّدَامَةُ).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَجَاءَ اللهُ ﷺ لِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، لِجَاءَ اللهُ ﷺ لِيَغْفِرَ لَهُمْ).

• الحديث الأول: حسن لغيره. والثاني: صحيح لغيره. [وانظر: ٦٥١].

## ٤ \_ باب: قبول التوبة حتىٰ تطلع الشمس من مغربها

مَنْ تَابَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ تَابَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ). [م٢٧٠٣]

مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

[وانظر: ۸۹، ۲۰۸، ۲۰۰۲، ۱۰۷۸].

# ٥ \_ باب: الحض على التوبة والفرح بها

٨٩٣٤ ـ (ق) عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ

٨٩٣٧ وأخرجه/ حم (٧٧١١) (٩٥٠٩) (٩٥٠٩) (١٠٤١٩) (١٠٥٨١).

۸۹۳۳\_ وأخرجه/ حم(١٩٥١٩) (١٩٦١٩).

٨٩٣٤ وأخرجه/ ت(٢٤٩٧) (٢٤٩٨)/ حم(٣٦٢٧ ـ ٣٦٢٩).

حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، قَالَ: إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا (١١ \_ قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا (١١ \_ قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ -، ثُمَّ قَالَ: (للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ -، ثُمَّ قَالَ: (للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوضَعَ رَأُسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، مَهُ مَا فَاسَتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّىٰ الشَّتَةَ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالْعَطَشُ ، أَوْ مَا فَاسَتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّىٰ الشَّتَةَ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالْعَطَشُ ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَىٰ مَكَانِي ، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

□ وجاء في أول رواية مسلم: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: 
دَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ أَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثَيْنِ: حَدِيثاً عَنْ 
نَفْسِهِ، وَحَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (للهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلِ فِي أَرْضٍ دَوِّيَّة (٢) مهلكة..).

الله عَنْ أَنسٍ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (اللهُ أَضَلَهُ فِي أَرْضِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، سَقَطَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، سَقَطَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، سَقَطَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَ

□ وفي رواية لمسلم: (لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، كَانَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَىٰ شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ

<sup>(</sup>١) (فقال به هٰكذا): أي: نحاه بيده أو دفعه.

<sup>(</sup>٢) (دوية): أي: قفر يهلك سالكها.

٨٩٣٥\_ وأخرجه/ حم(١٣٢٢٧).

رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عَنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ؛ اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُك، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ).

مَعْنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (للهُ أَشَدُّ اللهِ عَلَيْهِ: (للهُ أَشَدُ اللهُ عَلَيْهِ: (للهُ أَشَدُ اللهِ عَلَيْهِ: (للهُ أَشَدُ اللهِ عَلَيْهِ: (للهُ أَشَدُ اللهِ عَلَيْهِ: (لللهُ أَشَدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَ

٨٩٣٨ ـ (م) عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: خَطَبَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ: لللهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ (١) عَلَىٰ بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَمَّلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ (١) عَلَىٰ بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَمَّلَ كَانَ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَأَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ تَحْتَ شَرَفاً بَعْ مَنْهُ، وَانْسَلَّ بِعِيرُهُ (١)، فَاسْتَيْقَظَ، فَسَعَىٰ شَرَفاً (٣) فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَىٰ شَرَفاً ثَالِثاً فَلَمْ يَرَ

٨٩٣٦ وأخرجه/ حم (١٨٤٩٢).

<sup>(</sup>١) (بجذل شجرة): أي: بأصل شجرة.

<sup>(</sup>٢) (قلنا: شديداً): أي: نراه فرحاً شديداً.

٨٩٣٧ وأخرجه/ ت(٣٥٣٨)/ جه(٤٢٤٧)/ حم(٨١٩٢) (١٠٤٩٨).

٨٩٣٨ وأخرجه/ مي(٢٧٢٨)/ حم(١٨٤٠٨) (١٨٤٢٣).

<sup>(</sup>١) (ومزاده): المزادة: القربة العظيمة.

<sup>(</sup>٢) (انسل بعيره): أي: ذهب في خفية.

<sup>(</sup>٣) (شرفاً): مرتفعاً من الأرض.

شَيْئاً، فَأَقْبَلَ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ. فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ، إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي، حَتَّىٰ وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ، فَلَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَىٰ حَالِهِ.
[م٥٢٧٤]

■ وهو عند الدارمي بصيغة الرفع.

\* \* \*

ابْنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (كُلُّ ابْنِ النَّوَابُونَ). [ت٢٤٩٥] جه ٢٤٩٥] مي ٢٧٦٩]

• حسن.

• **٨٩٤٠ ـ (جه)** عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (النَّدَمُ تَوْبَةٌ)، فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (النَّدَمُ تَوْبَةٌ)؟ قَالَ: (نَعَمْ). [جه٢٥٢٤]

• صحيح.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ). [جه ١٤٥]

• حسن .

النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْلَهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْكَهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا).

• أخرجه الترمذي تعليقاً.

٨٩٣٩ وأخرجه/ حم(١٣٠٤٩).

٨٩٤٠ وأخرجه/ حم(٣٥٦٨) (٤٠١٤) (٤٠١٤) (٤٠١٦).

اللّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَلّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَالْتَمَسَهَا، حَتَّىٰ إِذَا أَعْيَىٰ، تَسَجَّىٰ بِثَوْبِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعَ فَالْتَمَسَهَا، حَتَّىٰ إِذَا أَعْيَىٰ، تَسَجَّىٰ بِثَوْبِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعَ وَجْبِهِ، فَإِذَا هُوَ وَجْبِهِ، فَإِذَا هُو بَرَاحِلَتِهِ).

• منكر بهذا اللفظ.

٨٩٤٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ يَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: يَا ابْنَ آصْحَابِ النَّبِيِّ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ يَقِيْهِ: (قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: يَا ابْنَ آمُمْ وَلَّ إِلَيْكَ). [حم١٥٩٢٥]

• إسناده صحيح.

التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ أَنْ يَتُوبَ مِنْهُ، ثُمَّ لَا يَعُودَ فِيهِ). [حم ٤٢٦٤]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٥٢٥٨، ٨٥٦٨].

# ٦ \_ باب: تكرر المغفرة بتكرر التوبة

٨٩٤٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ عَبْداً أَصَابَ ذَنْباً، وَرُبَّمَا قَالَ: أَذْنَبُ ذَنْباً، فَقَالَ: رَبِّ! أَذْنَبُ ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَخْنَبُ ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَصْبْتُ، فَاغْفِرْ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ قَالَ: أَصَبْتُ، فَاغْفِرْ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ

٨٩٤٣ وأخرجه/ حم(١١٧٩١).

٨٩٤٦\_ وأخرجه/ حم(٧٩٤٨) (٩٢٥٦) (١٠٣٨٠) (١٠٣٨٠).

الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْباً، أَوْ أَضَبْتُ \_ آَوْ أَصَبْتُ \_ آخِرَ فَاغْفِرْهُ؟ ذَنْباً، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْباً، قَالَ: رَبِّ! أَذْنَبْتُ \_ آَوْ أَصَبْتُ \_ آخِرَ فَاغْفِرْهُ؟ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّا مَكَثَ مَا شَاء اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْباً، وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْباً، قَالَ: قَالَ: أَصَابَ ذَنْباً، قَالَ: قَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبُ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعِبْدِي، ثَلَاثاً، قَالَ: عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثَلَاثاً، قَالَيْعُمُلْ مَا شَاء).

الله عَبْدُ وَنْباً، فَقَالَ: اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: (أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، فَقَالَ: اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَب، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: عَبْدِي فَأَذْنَب، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: عَبْدِي فَأَذْنَب، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: عَبْدِي أَذْنَب، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغِفْرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَب فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغِفْرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، اعْمَلْ مَا شِئْت؛ فَقَدْ فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، اعْمَلْ مَا شِئْت؛ فَقَدْ فَعَلْمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، اعْمَلْ مَا شِئْت؛ فَقَدْ فَعَلْمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، اعْمَلْ مَا شِئْت؛ فَقَدْ فَقَدْتُ لَكُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب، اعْمَلْ مَا شِئْت؛ فَقَدْ فَقَرْتُ لَكَ).

\* \* \*

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن رَسُول اللهِ عَلَىٰ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ! لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ! لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، قَالَ: الرَّبُّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي! لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي). [حم١١٣٦٧، ١١٣٦٧، ١١٣٦٧، ١١٣٦٧]

٨٩٤٨ ـ (حم) عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ (١) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ (١) التَّوَّابَ).

• إسناده ضعيف جداً، شبه موضوع.

[وانظر: ١٠٥٢].

## ٧ ـ باب: قبول التوبة وإن كثرت الذنوب

معد النّبِي قَالَ: (كَانَ فِي النّبِي عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: (كَانَ فِي النّبِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَاناً، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَىٰ رَاهِباً فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ : هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ وَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَنَاء (١) بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاحْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ هذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ لَكَىٰ هذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَىٰ هذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَىٰ هذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَىٰ هذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَىٰ هذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَىٰ هذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوْجِدَ إِلَىٰ هذِهِ أَوْرَبَ بِشِيْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ).

□ ولفظ مسلم: (كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: فَكَمَّلَ بِهِ مَاتَةً. ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ عَالِم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ عَالِم، فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ

٨٩٤٨\_ (١) (المفتن): بفتح التاء المشددة: الذي يفتن ويمتحن بالذنوب.

٨٩٤٩ وأخرجه/ جه(٢٦٢٢)/ حم(١١١٥٤) (١١٦٨٧).

<sup>(</sup>١) (فناء بصدره): أي: مال، أو نهض مع تثاقل.

يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَىٰ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاساً يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوءٍ.

فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ (٢) أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ. فَقَالَتْ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِباً مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَىٰ اللهِ. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَىٰ اللهِ. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَىٰ اللهِ. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ، فَهُو لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَىٰ الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ).

رَيَقُولُ اللهُ عَلَىٰ : مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ. وَمَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ. وَمَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ. وَمَنْ جَاءً بِالسَّيِّئَةِ، فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، أَوْ أَغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً (١). وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، فِرَاعاً. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً).

\* \* \*

٨٩٥١ \_ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَوْ أَخْطَأْتُمْ

<sup>(</sup>٢) (نَصَفَ الطريق): أي: بلغ نصفه.

۸۹۰۰ وأخرجه/ جه(۲۲۸۳)/ حم(۱۳۱۱) (۲۱۳۱۸) (۲۱۳۱۱) (۲۱۳۲۱) (۲۱۳۲۱) (۲۱۳۲۰) (۲۱۳۲۰) (۲۱۳۲۰) (۲۱۳۲۰)

<sup>(</sup>١) (باعاً): الباع: طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره.

<sup>[</sup>وانظر في شرح الحديث حاشية الحديثين (١٠٣) (٨٣٧)].

حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ السَّمَاءَ، ثُمَّ تُبتُمْ، لَتَابَ عَلَيْكُمْ). [جه ٤٢٤٨]

• قال في «الزوائد»: إسناده حسن.

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

[وانظر: ١٩١٥، ١٥١٤٥].

## ٨ ـ باب: قبول التوبة قبل الغرغرة

مَوْرَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: (إِنَّ اللهَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ<sup>(۱)</sup>). [ت٢٥٣٧/ جه٣٥٣/]

🗖 وعند ابن ماجه: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو.

#### • حسن.

٨٩٥٤ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ: اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

۸۹۵۳ وأخرجه/ حم (۲۱۲۰) (۲٤٠٨).

<sup>(</sup>١) (يغرغر): أي: تبلغ الروح الحلقوم.

يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِيَوْم).

فَقَالَ الثَّانِي: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَّ: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقْبَلُ تَوْبَهَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِنِصْفِ يَوْم).

فَقَالَ الثَّالِثُ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِضَحْوَةٍ).

قَالَ الرَّابِعُ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَعُمْ قَالَ: فَعُمْ قَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ قَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ قَالَ: فَعُمْ فَرُغِرْ بِنَفَسِهِ).

#### • إسناده ضعيف.

مَوْتِهِ عَاماً تِيبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ قَالَ: (مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ عَاماً تِيبَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ قَالَ يَوْماً، عَاماً تِيبَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ قَالَ يَوْماً، عَاماً تِيبَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ قَالَ يَوْماً، حَتَّىٰ قَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَتَّىٰ قَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَشْرِكاً أَسْلَمَ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكُمْ كَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مُشْرِكاً أَسْلَمَ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكُمْ كَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُ مَا عَلَى مِنْ مَا عَلَى مُعْتَلَى مَا عَلَى مَا ع

#### • حسن لغيره.

مَعْنَ أَبِي ذَرِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ، أَوْ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعْ الْحِجَابُ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْحِجَابُ؟ قَالَ: (أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ). [حم٢١٥٢٢\_٢١٥٢٤]

• إسناده ضعيف.

## ٩ \_ باب: كفارات الذنوب

٨٩٥٧ ـ (ت) عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل قَالَ: احْتُبِسَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْح، حَتَّىٰ كِدْنَا نَتَرَاءَىٰ عَيْنَ الشَّمْس، فَخَرَجَ سَرِيعاً فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا: (عَلَىٰ مَصَافَّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ)، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الغَدَاةَ: أَنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي، فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حتَّىٰ اسْتَثْقَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ! قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ (١)؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَهَا ثَلَاثاً، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَتَجَلَّىٰ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ! قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ(٢)، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الْأَقّْدَام إِلَىٰ الْحَسَّناتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حين الكريهات(٣)، قَالَ: فِيمَ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَام، وَلِينُ الْكَلَام، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ

٨٩٥٧\_ وأخرجه/ حم(٢٢١٠٩).

<sup>(</sup>١) ريختصم الملأ الأعلى): أي: الملائكة المقربون، والملأ: هم الأشراف وصفوا بالأعلى إما لعلو مكانهم، وإما لعلو مكانتهم عند الله تعالى.

واختصامهم: إما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال والصعود بها إلى السماء، وإما عن تقاولهم في فضلها وشرفها، وإما عن اغتباطهم الناس بتلك الفضائل لاختصاصهم بها وتفضلهم على الملائكة بسببها مع تهافتهم في الشهوات.

<sup>(</sup>٢) (الكفارات): أي: التي تكفر الذنوب.

<sup>(</sup>٣) (إسباغ الوضوء حين الكريهات): أي: في شدة البرد.

الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَقِّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّهَا حَقُّ فَادْرُسُوهَا، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّهَا حَقُّ فَادْرُسُوهَا، ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا).

• صحيح •

اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، وَالَ: أَصْبُهُ قَالَ: وِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، وَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: وِي الْمَنَامِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيم يَخْتَصِمُ الْمَلاُ الْأَعْلَىٰ؟ قالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيً وَأَوْ قَالَ: يَا قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيِّ حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِي وَاللَّمْنِ قَالَ: يَا قَالَ: يَا قَالَ: يَا السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قَالَ: يَا قَالَ: يَا الْحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاَ الْأَعْلَىٰ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فِي الْمَصَلَواتِ، وَالْمَشْيُ مُحَمَّدُ! هَلْ الْأَقْدَامِ إِلَىٰ الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ الْأَقْدَامِ إِلَىٰ الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ الْاَقْدَامِ إِلَىٰ الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ الْاَقْدَامِ إِلَىٰ الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ الْمَعْرَاتِ، وَالْكَنْ بِغَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيُومٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَمَنْ فَعَلَ الْمُعْمُ إِلَىٰ الْمَعْمُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ وَالسَّلَامِ، وَالطَّعَامُ الطَّعَامُ وَالتَاسُ نِيَامٌ).

• صحيح.

 <sup>(</sup>٤) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل ـ البخاري ـ عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح.
 ٨٩٥٨ ـ وأخرجه/ ط(٥٠٦)/ حم(٣٤٨٤).

مُحمَّدُ النَّبِيَّ عَلَىٰ الْنَعْ الْنَبِيَ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ الْنَبِيَ عَلَىٰ الْنَبِي الْنَلِيَ الْنَالِي الْنَلْ الْنَالِي الْنَلْ الْنَالِي الْنَلْ الْنَلْ الْنَالِي الْنَلْ الْنَلْ الْمُسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ الْمُعْرِبِ، قَالَ: يَا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، قَالَ: يَا فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ الْدَيْبَ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، قَالَ: يَا فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ الْدَيْبَ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، قَالَ: يَا فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ الْدَيْبَ وَسَعْدَيْكَ اللَّالَةِ الْمَعْرَبِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْفَلْ الْأَقْدَامِ إِلَىٰ الْمُحَمَّاتِ، وَفِي نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَىٰ الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَمَنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ الْكُانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ اللَّهُ الْمُعْرَوِةِ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ).

#### • صحيح.

معض أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ خَرَجَ عَلَيْهِ مْ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ، مُسْفِرُ الْوَجْهِ، أَوْ مُشْرِقُ الْوَجْهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ، مُسْفِرَ الْوَجْهِ، أَوْ مُشْرِقَ الْوَجْهِ.

فَقَالَ: (وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَأَتَانِي رَبِّي وَهَلَ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي أَيْ رَبِّ! قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَوضَعَ الْأَعْلَىٰ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي أَيْ رَبِّ! قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَوضَعَ كَفَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَ، حَتَّىٰ تَجَلَّىٰ لِي مَا فِي الْشَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَكَذَلِكَ نُونَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ مِنَ النُوقِنِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُونَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ مِنَ النُوقِنِينَ ﴿ وَلَكَذَلِكَ نُونَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّكَوْنَ مِنَ النُوقِنِينَ ﴿ وَلَكَ الاَنعامِ]. ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَا الْأَعْلَىٰ؟ قَالَ: قُلْتُ فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: وَمَا الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: قَلْكَ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْكَفَّارَاتُ؟ قُلْتُ الْمَشْيُ عَلَىٰ الْأَقْدَامِ إِلَىٰ الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي

الْمَسْجِدِ خِلَافَ الصَّلَوَاتِ، وَإِبْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ. قَالَ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَمِنَ اللَّكَ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَمِنَ اللَّرَجَاتِ: طِيبُ الْكَلَامِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِذَا صَلَّيْتَ فَقُل: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي النَّاسِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ).

• إسناده ضعيف الضطرابه.

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ، ابْتَلَاهُ اللهُ عَلَى كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَمْلِ، ابْتَلَاهُ اللهُ عَلَى كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَمَلِ، ابْتَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

• إسناده ضعيف.

[انظر: ۱۱۲۹۲، ۱٤۲٤۱.

وانظر: باب فضل كثرة الخطا إلىٰ المساجد في فضل صلاة الجماعة].

### ١٠ \_ باب: الخوف والخشية

٨٩٦٢ - (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنِ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذَّبَابِ، (مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنِ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذَّبَابِ، مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، ثُمَّ تُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ؛ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ).

• ضعيف.

[انظر: ۱۵۱۸، ۸۰۳۸، ۸۰۳۸

## ١١ \_ باب: إحالات

[انظر في التوبة من النفاق: ١٩١٥.

وانظر في استمرار التوبة: ١٣٧٠٣.

وانظر في توبة كعب بن مالك: ١٥١٤٥].





# ١ ـ باب: فضل الصلاة على النبي عليه

مَنْ صَلَّىٰ مَنْ صَلَّىٰ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ عَشْراً). [م٠٤]

\* \* \*

١٩٦٤ ـ (ت) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اذْكُرُوا اللهَ، اذْكُرُوا اللهَ، خَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ).

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ، فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: (مَا شِئْتَ، قَالَ: (مَا شِئْتَ، قَالَ: (مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)، قُلْتُ: النِّصْفَ؟ قَالَ: (مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)، قُلْتُ: النِّصْفَ؟ قَالَ: (مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ) قَالَ: (مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ) قَالَ: (مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ

۳۶۸ و أخرجه / د(۱۵۳۰) ت(۲۸۵) ن(۱۲۹۵) مي (۲۷۷۲) حم (۲۲۵۷) (۲۲۵۷) (۲۲۵۷) (۲۲۵۷) (۲۸۸۸) (۲۸۸۸) (۲۸۸۸) (۲۸۸۸)

٨٩٦٤ وأخرجه/ حم (٢١٢٤١) (٢١٢٤٢).

<sup>(</sup>١) أي: أجعل ربع أوقات دعائي لنفسي مصروفاً للصلاة عليك.

خَيْرٌ لَكَ) قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا. قَالَ: (إِذاً تُكْفَىٰ هَمَّكَ، وَيُعْفَرُ لَكَ ذَنْبُك). [ت٧٤٥٧]

• حسن

مَوْقُوفٌ مَوْقُوفٌ مَوْقُوفٌ مَوْقُوفٌ مَوْقُوفٌ مَوْقُوفٌ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّىٰ تُصَلِّيَ عَلَىٰ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّىٰ تُصَلِّيَ عَلَىٰ بَيْكَ عَلَىٰ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّىٰ تُصلِّي عَلَىٰ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

• حسن.

مَعْنَ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمِ وَالْبُشْرَىٰ فِي وَجْهِكَ، فَقَالَ: إِنَّا لَنَرَىٰ الْبُشْرَىٰ فِي وَجْهِكَ، فَقَالَ: إِنَّا لَنَرَىٰ الْبُشْرَىٰ فِي وَجْهِكَ، فَقَالَ: (إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدُ؛ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ؛ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ؛ إِلَّا صَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ؛ إِلَّا صَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ؛ إِلَّا صَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكِ أَحَدُ؛ إلَّا

🛘 وفي رواية: (إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ..).

[ن۱۲۸۲، ۱۲۹۶/ مي ۲۸۱۵]

• حسن.

الله عَلَى مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىْ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنهُ (مَنْ صَلَّوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ (مَنْ صَلَّىٰ عَلَىْ عَلَىْ عَلَىْ عَلَىٰ عَلَىْ عَلَىْ عَلَىْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ).

□ وأخرجه الترمذي تعليقاً.

• صحيح.

۸۹۲۹\_ وأخرجه/ حم(۱۲۳۵۲) (۱۲۳۲۱) (۱۲۳۲۳) (۱۲۳۲۳). ۸۹۲۷\_ وأخرجه/ حم(۱۱۹۹۸) (۱۳۷۵٤).

٨٩٦٨ - (د) عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قُبُوراً، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ).

## • صحيح.

اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (أَوْلَىٰ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

مَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ مَكُنُ الرَّجْمَةُ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الْاسْتِغْفَارُ. [ت٥٨٥م]

٨٩٧١ ـ (جه) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يُصَلِّي عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ وَمِنْ فَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ).

• حسن، وقال في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

مَعْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ السَّجُودَ، فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِهِ، فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَخَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ السُّجُودَ، فَتَوَجَّهُ نَحْوَ صَدَقَتِهِ، فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَخَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ السُّجُودَ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّ الله وَ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله والله والل

٨٩٦٨ وأخرجه/ حم(٨٨٠٤).

٨٩٧١ وأخرجه/ حم(١٥٦٨٠) (١٥٦٨٩) (١٥٦٩٠).

فِيهَا، فَقَالَ: (إِنَّ جِبْرِيلَ ﴿ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ ﴿ يَقُولُ: مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْكِ مَلَيْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ ﴿ لَكُ اللهَ كَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### • حسن لغيره.

مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَاثِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً، فَلْيُقِلَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةً، فَلْيُقِلَّ عَلَيْهِ وَمَلَاثِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ.

• إسناده ضعيف.

اللهِ عَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللَّهُمَّ! أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللَّهُمَّ! أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللَّهُمَّ! أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُقْعَدَ الْمُقَاعَتِي).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: في فضل الصلاة عليه بعد الأذان: ٣٥١٦].

## ٢ \_ باب: كيفية الصلاة عليه عليه

مهره حرامه عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ! اجْعَلْ يَعْرَضُ عَلَيْهِ، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ! اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْحُيْدِ، وَقَائِدِ الْحَيْدِ، وَوَائِدِ الْحَيْدِ، وَوَائِدِ الْحَيْدِ، وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْدِ، وَقَائِدِ الْحَيْدِ، وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْمَدْمِونَ اللَّهُمَّ! ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَعْبِطُهُ بِهِ الْأَوّلُونَ وَالْآخِرُونَ. اللَّهُمَّ! ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَعْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ وَالْآخِرُونَ. اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ وَالْآخِرُونَ. اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ وَالْآخِرُونَ. اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ قَالَامُ الْعُرْونَ. اللَّهُمَّ! صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ وَالْعَرْونَ. اللَّهُمَّ! صَلَّاتًا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ وَالْمَا مُنْ مُعَيْدِ الْعَرْدِيْنَ اللَّهُمَّا مَا الْعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعُلَامِ الْعَلَىٰ الْعُنْ مُعْلَىٰ الْعُلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ مُولَا عَلَىٰ عَلَىٰ الْعُلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُمَّالِ الْعُلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَرْفِيْ الْعَلَىٰ الْعَلَيْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

#### • ضعيف.

مُعْدِ الرَّحْمَنِ دَعَا مُوسَىٰ بْنَ طَلْحَةَ حِينَ عَرَّسَ عَلَىٰ ابْنِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ دَعَا مُوسَىٰ بْنَ طَلْحَةَ حِينَ عَرَّسَ عَلَىٰ ابْنِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عِيسَىٰ! كَيْفَ بَلَغَكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْقِهُ؟ فَقَالَ مُوسَىٰ: سَأَلْتُ عِيسَىٰ! كَيْفَ بَلَغَكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْقِهُ، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنِّي سَأَلْتُ زَيْدٌ بْنَ خَارِجَةَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْقِهُ، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الضَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (صَلُّوا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا وَاجْتَهِدُوا، ثُمَّ قُولُوا: اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا وَاجْتَهِدُوا، ثُمَّ قُولُوا: اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).

#### • إسناده صحيح.

[وانظر: ٤٤٤٢ \_ ٤٤٤٥].

# ٣ ـ باب: الصلاة عليه ﷺ يوم الجمعة

الله عَلَى الله عَلَى

# ٤ \_ باب: الترهيب من عدم الصلاة عليه عليه

٨٩٧٨ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ وَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُولُهُ الْحِبَرَ، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ). قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَأَظُنَّهُ قَالَ: (أَوْ أَحْدُهُمَا).

#### • حسن صحيح.

٨٩٧٩ ـ (ت) عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْبَخِيلُ<sup>(۱)</sup> الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىً رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْبَخِيلُ<sup>(۱)</sup> الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىً).

#### • صحيح.

٨٩٨٠ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَسِىَ الطَّلَاةَ عَلَيَّ، خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ).

• حسن صحيح.

# ٥ ـ باب: فضل السلام عليه عليه

٨٩٨١ - (ن مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ

٨٩٧٨ وأخرجه/ حم(٥١١) (٧٥٥٨).

<sup>(</sup>١) (رغم أنف): أي: لصق أنفه بالتراب، كناية عن حصول الذل له.

٨٩٧٩ وأخرجه/ حم(١٧٣٦).

<sup>(</sup>١) (البخيل): لأنه بخل على نفسه حيث حرمها صلاة الله عليه عشراً إذا هو صلى واحدة.

٨٩٨١ وأخرجه/ حم (٣٦٦٦) (٤٢١٠) (٤٣٢٠).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ). [ن١٢٨١/ مي٢٨١٦]

🛘 وعند الدارمي: (عَنْ أُمَّتِي).

• صحيح.

مَا مِنْ أَحَدٍ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

• حسن.

مُعُمَرَ يَقِفُ عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَعَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ.

• إسناده صحيح.



٨٩٨٢\_ وأخرجه/ حم(١٠٨١٥).



الأيمان والنذور





# ١ \_ باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالىٰ

٨٩٨٤ - (ق) عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَ قَالَ: قَالَ لِي كَرُو الْخَطَّابِ هَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

م ۸۹۸ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

□ وفي رواية لهما: (أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللهِ).
 قَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ).

\* \* \*

۸۹۸4 و أخرجه/ د(۲۰۷۰)/ ت(۱۵۳۳)/ ن(۳۷۷۷)/ جه(۲۰۹۶)/ حم(۱۱۲)
(۲۲۱) (۲۲۵) (۸۶۵۶) (۲۷۷۶) (۲۲۵۰) (۲۲۵۰).

<sup>(</sup>١) (ذاكراً): أي: عامداً.

<sup>(</sup>٢) (ولا آثراً): أي: حاكياً عن غيري.

۱۹۸۸ و أخــرجـه/ د(۲۲۹)/ ت(۱۰۳۷)/ ن(۳۷۷۳ ـ ۲۷۷۰)/ مــي (۲۳۴۱)/ ط(۲۰۳۷)/ حم(۲۶۹۵) (۲۲۲۶) (۲۲۸۸).

١٩٨٦ - (د ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِاللهُ اللهُ إلّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ). [٣٧٧٨]

## • صحيح.

٨٩٨٧ - (د ت) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحْلِفُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصُولُ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ).

□ وفي رواية الترمذي: (فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ). [د٥٩٥/ ت٥٩٥]

### • صحيح.

الله عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ كَلَفَ مَلْ حَلَفَ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ اللهِ الْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا).

## • صحيح.

النّبِيّ عَلَىٰ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدُّونَ، وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ النّبِيّ عَلَىٰ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدُّونَ، وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النّبِيُ عَلَىٰ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَعْلِمُ النّبِي عَلَىٰ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَعْلِمُ النّبِي عَلَىٰ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَعْلِمُ النّبِي عَلَىٰ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَعْلِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### • صحيح.

۸۹۸۷ و أخرجه/ حم (۳۲۹) (٤٩٠٤) (۲۲۲٥) (۲۵۲۵) (۳۲۹۵) (۳۲۹۵) (۳۴۵۵) (۳۲۸۵) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳) (۲۰۷۳).

۸۹۸۸ و أخرجه / حم (۲۲۹۸۰).

٨٩٨٩ وأخرجه/ حم (٢٧٠٩٣).

مَعْنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَحْلِفُ بِعْلِفُ رَجُلاً يَحْلِفُ لِهُ اللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ). [جه ٢١٠١]

#### • صحيح.

رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَكْبِ فَقَالَ رَجُلٌ: لَا، وَأَبِي، فَقَالَ رَجُلٌ: (لَا تَحْلِفُوا رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَكْبِ فَقَالَ رَجُلٌ: (لَا تَحْلِفُوا إِلَّهُ عَلَيْهُ وَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ . [حم٢١٦، ٢١٤، ٢٤٠، ٢٩١] وصحيح لغيره.

## ٢ \_ باب: من حلف باللات والعزى

٨٩٩٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّىٰ (١)؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ). [خ ٤٨٦٠] م١٦٤٧]

الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (لَا تَحْلِفُوا بِالطَّواغِي (١)، وَلَا بِآبَائِكُمْ).

\* \* \*

٨٩٩٤ ـ (ن جه) عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْرِ، وَأَنَا

۸۹۹۲ و أخرجه / د(۳۲٤۷) ت (۱٥٤٥) / ن(۳۷۸٤) جه (۲۰۹۱) حم (۸۰۸۷).

<sup>(</sup>١) (اللات والعزىٰ): اللات: اسم صنم كان لثقيف بالطائف. والعزىٰ: كانت لغطفان، وهي سمرة، وأصلها: تأنيث الأعز.

٨٩٩٣ وأخرجه/ ن(٣٧٨٣)/ جه(٢٠٩٥)/ حم(٢٠٦٢٤).

<sup>(</sup>١) (الطواغي): الأصنام.

٨٩٩٤ وأخرجه/ حم(١٥٩٠) (١٦٢٢).

حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبِرْهُ، فَإِنَّا لَا نَرَاكَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبِرْهُ، فَإِنَّا لَا نَرَاكَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا إِلَا قَدْ كَفَرْتَ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: (قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا إِلَا قَدْ كَفَرْتَ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: (قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا قَدْ كَفَرْتَ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: (قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا قَدْ كَفَرْتَ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاتْفُلْ عَنْ شَرِيكَ لَهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تَعُدْ لَهُ).

□ وفي رواية للنسائي: (قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَانْفُتْ عَنْ يَسَارِكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَانْفُتْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَانًا، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ لَا تَعُدْ).

• ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

# ٣ \_ باب: من حلف يميناً فرأًىٰ غيرها خيراً منها

م ۸۹۹ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ الله لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ في يَمِينٍ، وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ، يَمِينٍ، وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَيْتُ عَنْ مَعْ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ فَرَأَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ فَرَأَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي.

وفي رواية: إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.  $\Box$ 

٨٩٩٦ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَعْتَمَ (١) رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ

۱۹۹۵ وقال طاوس: يجزئ المدبر وأم الولد [خ. الكفارات، باب ۷]. ۱۹۹۲ وأخرجه/ ط(۱۰۳۶)/ حم(۸۷۳۶/ ت(۱۵۳۰).

<sup>(</sup>١) (أعتم): أي: دخل في العتمة، وهي شدة ظلمة الليل.

لَا يَأْكُلُ، مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ).

وفى رواية: (فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ).

٨٩٩٧ ـ (م) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ الْيَمِينِ، فَرَأَىٰ خَيْراً مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ الْيَمِينِ، فَرَأَىٰ خَيْراً مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ).

وفي رواية قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِم، أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِم. فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا ثَمَنِ خَادِم، أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِم. فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دُرْعِي وَمِغْفَرِي (۱)، فَأَكْتُبُ إِلَىٰ أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا. قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، فَغَضِبَ عَدِيٌّ. فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ. فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ. فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَوْلاً أُنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِي ، ثُمَّ رَأَىٰ أَتَّقَىٰ لِلهِ مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ التَّقْوَىٰ) مَا حَتَّثُتُ يَمِينِي (٢).

■ وفي رواية للنسائي: (فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْهَا).

\* \* \*

۸۹۹۷ وأخرجه/ ن(۹۷۶ ـ ۲۹۷۳)/ جه (۲۱۰۸)/ ميي(۵۳۳۵)/ حمم(۱۸۲۶) (۱۵۲۸۱) (۵۲۸۸) (۳۷۲۸۱) (۳۷۲۸۱).

<sup>(</sup>١) (درعي ومغفري): الدرع: قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدد. والمغفر: زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة.

<sup>(</sup>٢) (ما حنَّثت يميني): أي: ما جعلتها ذات حنث، بل بررت بها. والحنث: الذنب.

۸۹۹۸ - (ن جه) عَنْ عوفِ بنِ مالكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمِّ لِي أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ، فَلَا يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي، وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ، فَأَمْرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيهُ وَلَا أَصِلَهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيهُ وَلَا أَصِلَهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَعْطِيهُ وَلَا أَصِلَهُ،

#### • صحيح.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَمِينِهِ، قَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، قَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، قَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيَأْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ).

• حسن صحيح.

• • • • • • • • • • • أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِين، فَرَأَىٰ خَيْراً مِنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا). [حم١١٧٢٧]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۱۲۷۷۲، ۱۵۱۵].

# ٤ \_ باب: النهي عن الإصرار على اليمين

﴿ ٩٠٠٢ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاللهِ! لَأَنْ يَلِجَ ( ) أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ ( ) لَهُ عَنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ اللّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ اللّهِ عَلَيْهِ ). [خ٥٦٦/ م١٦٥٥]

٩٠٠١\_ سقط هـٰذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

٩٠٠٢ وأخرجه/ جه(٢١١٤)/ حم(٧٧٤٣) (٨٢٠٨).

<sup>(</sup>١) (يلج): أي: يصر على المحلوف عليه بسبب يمينه.

<sup>(</sup>٢) (آثم): أي: أكثر إثماً.

المقصد الثّالث: العبادات

440

□ وفي رواية للبخاري: (مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْماً، لِيَبَرَّ)؛ يَعْنِي: الْكَفَّارَةَ.

### ٥ \_ باب: اليمين اللغو

٩٠٠٣ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ٦ \_ باب: اليمين الكاذبة (الغموس)

٩٠٠٣\_ وأخرجه/ د(٣٢٥٤)/ ط(١٠٣٢).

۹۰۰٤ و أخرجه / د(۳۲۲) (۲۲۲۱) (۲۹۹۲) جه (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) میر (۲۲۸۲) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۸) (۲۱۸۲۱) (۲۱۸۲۸) (۲۱۸۲۸) (۲۱۸۲۸) (۲۱۸۲۸) (۲۱۸۲۸) (۲۱۸۲۸) (۲۱۸۲۸)

<sup>(</sup>١) (يمين صبر): هي التي تلزم ويجبر عليها حالفها، يقال: أصبره اليمين: أحلفه بها في مقاطع الحق.

عَلَىٰ يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ (٢)، لَقِيَ اللهُ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ). [خ8٥٤ (٢٣٥٦)/ م١٣٨]

☐ وفي رواية لهما: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ). [خ٢٥١٦]

□ وفي رواية للبخاري: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي (٣).

• • • • • (م) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)، حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَضِيباً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ(١٠)).

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَىٰ (۱) فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَىٰ (۱) عَلَىٰ أَرْضِي، يَا رَسُولَ اللهِ! فِي الْجَاهِلِيَّةِ - وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ عَلَىٰ أَرْضِي، يَا رَسُولَ اللهِ! فِي الْجَاهِلِيَّةِ - وَهُو امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ - قَالَ: (بَيِّنَتُكَ) قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ. اللهَ قَالَ: (لَيْسَ لَكَ إِلّا ذَاكَ). قَالَ: قَالَ: (لَيْسَ لَكَ إِلّا ذَاكَ). قَالَ: فَلَمَا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضاً ظَالِماً، لَقِيَ اللهَ فَلَمَا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضاً ظَالِماً، لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَصْبَانُ).

<sup>(</sup>٢) (فاجر): أي: كاذب.

<sup>(</sup>٣) (جحدني): أي: أنكر حقي.

٩٠٠٥ وأخرجه / ن(٢٣٤٥)/ جه (٢٣٢٤)/ ميي (٢٦٠٣) (٢٦٠٤)/ ط(١٤٣٥)/ حم(٢٢٢٩) (٢٢٢٤) (٢٢٢٤) (٥٠ ٢٧).

<sup>(</sup>١) (أراك): الأراك: شجر معروف في مكة.

٩٠٠٦ وأخرجه/ د(٣٢٤٥) (٣٦٢٣)/ ت(١٣٤٠)/ حم(١٨٨٦٣).

<sup>(</sup>١) (انتزىٰ): أي: غلب واستولىٰ.

□ وفي رواية: قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ، لَا يُبَالِىٰ عَلَىٰ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ،.. فَقَالَ: (أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَىٰ مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ طُلْماً، لَيَلْقَيَنَ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ).

#### \* \* \*

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَعِيْدُ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ (١) كَاذِباً، فَلْيَتَبَوَّأُ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). [٣٢٤٢٦]

#### • صحيح.

مَوْرَمُوْتَ اخْتَصَمَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُ: حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: (هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ)؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ: وَاللهُ! يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاً بِيَمِينٍ؛ إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهُو أَجْذَمُ). فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهُ. [2718]

٩٠٠٩ - (حم) عَن رَجَاءِ بْنِ حَيْوةَ، وَالْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أَخِيه عَدِيٍّ قَالَ: خَاصَمَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَة يُقَالُ لَهُ: امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ رَجُلاً مِنْ حَضَرَمَوْتَ، إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ فِي أَرْضٍ، فَقَضَىٰ عَلَىٰ وَجُلاً مِنْ حَضَرَمَوْتَ، إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ فِي أَرْضٍ، فَقَضَىٰ عَلَىٰ الْمُرِئِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ، الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَيِّنَةِ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَقَضَىٰ عَلَىٰ امْرِئِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ: إِنْ أَمْكَنْتَهُ مِنَ الْيَمِينِ يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَتْ وَاللهِ أَوْ فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ: إِنْ أَمْكَنْتَهُ مِنَ الْيَمِينِ يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَتْ وَاللهِ أَوْ

٩٠٠٧ ـ وأخرجه/ حم (١٩٩١٧) (١٩٩٦٧).

<sup>(</sup>١) (مصبورة): هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، فيصبر من أجلها؛ أي: يحبس.

وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! أَرْضِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ). قَالَ رَجَاءُ: وَتَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَننِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ وَتَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَيْمَننِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧]، فَقَالَ امْرُقُ الْقَيْسِ: مَاذَا لِمَنْ تَرَكَهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الْجَنَّةُ). قَالَ: فَاشْهَدْ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا لَهُ كُلَّهَا. [حم١٧٧١، ١٧٧١]

#### • إسناده صحيح.

النّبِيِّ عَلَيْهُ فِي أَرْضٍ، أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ، قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْهُ فِي أَرْضٍ، أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ، قَالَ: فَجَعَلَ يَمِينَ أَحْدِهِمَا، قَالَ: فَضَجَّ الْآخَرُ وَقَالَ: إِنّهُ إِذاً يَذْهَبُ بِأَرْضِي، فَقَالَ: (إِنْ هُوَ الْقَبَامَةِ، هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْماً، كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللهُ وَهَلَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ). قَالَ: وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا. [حم١٩٥١٤]

• إسناده صحيح.

اللهِ عَن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ (مَنْ حَلَفَ عَلَيْ يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهَ عَضْبَانُ).

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

٩٠١٢ - (حم) عَنْ أَبِي سُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ الَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا الرَّجُلُ مَالَ الْمُسْلِمِ تَعْقِمُ الرَّجُلُ مَالَ الْمُسْلِمِ تَعْقِمُ الرَّجِمَ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٣٧٩، ١٣٦٩، ١٣٧٠٤، ١٣٧٣].

## ٧ \_ باب: من حلف علىٰ ملة غير الإسلام

٩٠١٣ ـ (د ن جه) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ سَالِماً). [د٣٢٥٨/ ن٣٧٨١/ جه٢١٠٠]

• صحيح.

النَّبِيُّ عَلَّ رَجُلاً يَقُولُ: أَنَا، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَجُلاً يَقُولُ: أَنَا، إِذاً، لَيَهُودِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (وَجَبَتْ)(١). [جه٣٠٩]

• ضعيف جداً.

[انظر: ١٣٦٩٩]

## ٨ ـ باب: اليمين علىٰ نية المستحلِف

٩٠١٥ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَمِينُكَ عَلَىٰ مَا يُصَدِّقُكَ عِلَىٰ مَا يُصَدِّقُكَ عِلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا يُصَدِّقُكَ عِلَىٰ عَلَىٰ إِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ). [م١٦٥٣]
 □ وفي رواية: (الْيَمِينُ عَلَىٰ نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ).

# ٩ \_ باب: في يمين النَّبِي عَلَيْكُ

النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَثِيراً مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَثِيراً مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَثِيراً مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ: (لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ).

٩٠١٣ وأخرجه/ حم (٢٣٠٠٦) (٢٣٠١٠).

٩٠١٤ ـ (١) (وجبت): أي: مقتضاها، وهو اليهودية.

٩٠١٥ وأخرجه / د(٣٢٥٥) ت (١٣٥٤) جه (٢١٢١) (٢١٢١) ميي(٢٣٤٩) حم (٢١٢١) (٢١٢١) مير (٢٣٤٩) .

٩٠١٦ وأخرجه (٣٢٦٣)/ ت(١٥٤٠)/ ن(٣٧٧٠) جه (٢٠٩٢) =

■ ولفظ ابن ماجه، وهو رواية عند النسائي: (لا، وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ).

#### \* \* \*

٩٠١٧ ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ). [٣٢٦٤]

الله ﷺ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ يَقُولُ: (لَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ). [د٢٠٩٥] جـ٢٠٩٣]

• ضعيف.

٩٠١٩ ـ (د) عَنْ لَقِيطِ بْنِ عَامِرِ: أنه خَرَجَ وَافِداً إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَعَمْرُ إِلَهك).

• ضعيف.

٩٠٢٠ ـ (جه) عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا، أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ، (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ).

🗆 وفي رواية: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ). [جه٢٠٩٠، ٢٠٩١]

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناد الروايتين ضعيف.

<sup>=</sup> مي(٢٣٥٠)/ ط(٢٠٦٨)/ حم(٤٧٨٨) (٥٣٤٧) (٥٣٦٨) (٢٦٠٩). ٩٠١٧\_ وأخرجه/ حم(١١٤٤٤).

٩٠١٨ \_ وأخرجه / حم (٧٨٦٩).

## ١٠ \_ باب: الاستثناء في اليمين

اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ).

[د۱۲۲۳، ۲۲۲۳/ ت۱۳۵۱/ ن۲۰۸۳، ۳۸۳۷\_ ۱۳۸۹/ جه۲۱۰، ۲۱۰۶/ می۲۳۸، ۲۳۸۷

□ وفي رواية: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَىٰ). وزاد في رواية: (فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ).

□ وفي رواية: (فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ).

#### • صحيح.

• صحيح.

٩٠٢٢ ـ (ت ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ).

ولفظ ابن ماجه: (فَلَهُ ثُنْيَاهُ(١)).

[ت۲۱۰٤/ ن۲۸٦٤/ جه۲۱]

٩٠٢٣ ـ (د) عَنْ عِحْرِمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (وَاللهِ!
 لَأَغْزُونَ قُرَيْشاً. وَاللهِ! لَأَغْزُونَ قُرَيْشاً. وَاللهِ! لَأَغْزُونَ قُرَيْشاً)، ثُمَّ قَالَ:
 (إنْ شَاءَ اللهُ).

۹۰۲۱ و أخرجه / ط(۱۰۳۳) / حسم (۱۰۵۱) (۱۸۵۱) (۱۹۳۰) (۱۰۳۳) (۱۲۳۰) (۱۲۳۰) (۱۲۳۰) (۱۲۳۰) (۱۲۳۰) (۱۲۳۰) (۱۲۳۰) (۱۲۳۰)

٩٠٢٢ وأخرجه/ حم (٨٠٨٨).

<sup>(</sup>١) (ئنياه): أي: استثناؤه.

قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَسْنَدَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا .

□ وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَرِيكٍ: ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ. [د٣٢٨٥]

• صحيح

قَالَ أَبُو دَاوُد: زَادَ فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَرِيكٍ قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ.

• ضعيف.

[وانظر: ١٤٥١١].

## ١١ ـ باب: باب إبرار القسم

٩٠٢٥ - (جه) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرْشِيِّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْ لِأَبِي نَصِيباً فِي الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ)، فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَىٰ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَنِي؟ فَقَالَ: أَجَلْ، فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَرَفْتَ الْعَبَّاسُ فِي تَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَرَفْتَ فَلَاناً وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَجَاءَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّيْقِ يَعِيهٍ : (إِنَّهُ لَا هِجْرَةً)، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ

٩٠٢٥ وأخرجه/ حم (١٥٥٥١).

النَّبِيُّ عَلَيْهُ، يَدَهُ فَمَسَّ يَدَهُ، فَقَالَ: (أَبْرَرْتُ عَمِّي، وَلَا هِجْرَةَ). قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: يَعْنِي: لَا هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا. [جه٢١١٦] وضعيف.

٩٠٢٦ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَهْدَتْ إِلَيْهَا امْرَأَةٌ تَمْراً فِي طَبَقٍ، فَقَالَ فَأَكَلْتُ بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَقَالَتْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِ بَقِيَّتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَىٰ الْمُحَنِّثِ).
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَىٰ الْمُحَنِّثِ).

• إسناده ضعيف.

# ١٢ \_ باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت

9.۲۷ ـ (جه) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَأَىٰ فِي النَّوْمِ أَنْتُمْ! لَوْلاَ أَنَّكُمْ فِي النَّوْمِ أَنْتُمْ! لَوْلاَ أَنَّكُمْ فِي النَّوْمِ أَنْتُمْ! لَوْلاَ أَنْكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: (أَمَا وَاللهِ! إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ).

□ وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ ـ أُخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا ـ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 . . بِنَحْوهِ .

#### • صحيح.

٩٠٢٨ \_ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَيْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا لِللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### • حسن صحيح.

[وانظر: ٥٣٧٧، ١٤٤٥٢، ١٤٤٥٣].

٩٠٢٧ وأخرجه/ حم (٢٣٣٩) (٢٣٣٨٢).

## ١٣ - باب: المعاريض في اليمين

٩٠٢٩ - (د جه) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌ لَهُ، فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، فَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَأَخَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَأَخْبَرْتُهُ: أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، قَالَ: (صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ). [1707/ جه٢١١٩]

• صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

# ١٤ - باب: اليمين في قطيعة الرحم

• ٩٠٣٠ - (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجْهُ اللهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ). [٣٢٧٣]

• حسن.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا نَذْرَ، وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا نَذْرَ، وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِم).

□ زاد أبو داود ـ وهو عند ابن ماجه ـ: (وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَدَعْهَا؛ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ يَمِينٍ، فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَدَعْهَا؛ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ يَمِينٍ، فَرَأَىٰ كَفَّارَتُهَا).

• حسن، وزيادة أبي داود منكر.

٩٠٢٩ ـ وأخرجه/ حم(١٦٧٢١) (١٦٧٢٧).

٩٠٣٠ وأخرجه/ حم(٦٧٣٢) (٦٩٧٥).

٩٠٣١ ـ وأخرجه/ حم(٦٧٣٦) (٦٩٦٩) (٦٩٩٠).

٩٠٣٢ ـ (د) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ (١)، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ (١)، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ (١)، فَقَالَ لَهُ عُمرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ الرَّبِ، وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِي مَعْصِيةِ الرَّبِ، وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِي مَعْصِيةِ الرَّبِ، وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ،

• ضعيف الإسناد.

٩٠٣٣ \_ (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِم، أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَىٰ ذَلِك). [جه ٢١١٠]

• صحیح

# ١٥ \_ باب: في الكفارة

الْهُ عُوتاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتاً فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتاً فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

• صحيح.

٩٠٣٥ \_ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ. [جه٢١١٢]

• ضعيف.

٩٠٣٢\_(١) (رتاج الكعبة): أصل الرتاج: الباب، والمراد: أن يكون ماله هدياً إلىٰ الكعبة.

٩٠٣٦ - (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدُهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدُهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدُهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. [ط٥٣٠]

• إسناده صحيح.

اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِلْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِلَا عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِلَا وَكَّدَ الْيَمِينَ.

• إسناده صحيح.

٩٠٣٨ عنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدَّاً مِنْ حِنْطَةٍ، بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، وَزَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئاً عَنْهُمْ.

٩٠٣٩ - (ط) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[وانظر: ۸۹۹۵ ـ ۸۹۹۷].

# ١٦ ـ باب: لا كفارة لمن حلف كاذباً

• ٤٠٠ - (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّاسٍ: فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَيَّالًا الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ،

٩٠٤٠ وأخرجه/ حم(٢٢٨٠) (٢٦١٣) (٢٩٥٦) (٥٣٧٩).

فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بَلَىٰ، قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)(١). [د٣٢٧٥]

■ وفي رواية لأحمد: «قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ، وَكَفَّارَةُ يَمِينِهِ مَعْرِفَتُهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَوْ شَهَادَتُهُ». [حم٢٦٩٥]

### • صحيح.

المجه عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ: أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، كَاذِباً، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، كَاذِباً، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ حَلَفَ بِاللهِ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، كَاذِباً، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ قَبْلِ التَّوْحِيدِ.

• إسناده ضعيف.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لِرَجُلٍ: (فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا) قَالَ: لَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا مَا فَعَلْتُ، لِرَجُلٍ: (فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا) قَالَ: لَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا مَا فَعَلْتُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلِيهِ: قَدْ فَعَلَ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَهُ بِقَوْلِ: لَا إِلَهَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلِيهِ: قَدْ فَعَلَ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَهُ بِقَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله.

• إسناده ضعيف.

### ١٧ \_ باب: في الرقبة المؤمنة

٩٠٤٣ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَقَالَ لَهَا: (أَيْنَ اللهُ)؟

<sup>(</sup>۱) قال أبو داود: يراد من هـٰذا الحديث: أنه لم يأمره بالكفارة. ٩٠٤٣\_ وأخرجه/ حم(٧٩٠٦).

فَأَشَارَتْ إِلَىٰ السَّمَاءِ بِأَصْبُعِهَا، فَقَالَ لَهَا: (فَمَنْ أَنَا)؟ فَأَشَارَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَإِلَىٰ السَّمَاءِ؛ يَعْنِي: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: (أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا النَّبِيِّ وَإِلَىٰ السَّمَاءِ؛ يَعْنِي: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: (أَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ).

#### • ضعيف.

[انظر: ٥٩٦٦].

### ١٨ \_ باب: اليمين حنث أو ندم

الْحَلِفُ حِنْثٌ، أَوْ نَدَمٌ). عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ، أَوْ نَدَمٌ).

• ضعيف.

### ١٩ \_ باب: إحالات

[انظر في اليمين عند المنبر: ١٣٠٢٣، ١٣٠٢٤.

انظر في القسم يكون يميناً: ١١٦٧٢].







### ١ \_ باب: الأَمر بوفاء النذر

معنه ، الله عَبَادَةَ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَقَالَ: (اقْضِهِ اللهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ ، فَقَالَ: (اقْضِهِ عَنْهَا).

□ زاد في رواية للبخاري: فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ. [خ٦٦٩٨]

■ وعند النسائي: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ . . . مثله .

■ وعنده: أَفَيُجْزِئُ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا، قَالَ: (أَعْتِقْ عَنْهَا).

النَّبِيَّ عَلَيْهَ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُّ ابْنِ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهَ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: (فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ).

□ وفي رواية لهما: قَالَ: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنِ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ، قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ حُنَيْنِ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ، قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ

۱۰۶۰ و أخــرجــه/ د(۳۳۰۷)/ ت(۱۶۱۱)/ ن(۱۲۲۱ ـ ۱۲۲۵) (۲۲۸۳ ـ ۲۲۸۸)/ جه(۲۱۲۲)/ ط(۱۰۲۵)/ حم(۱۸۹۸) (۲۰۰۹) (۲۰۰۳) (۲۶۸۲). ۲۶۰ و باند مهر د(۲۷۷۷)/ ن(۲۲۸۹ - ۲۸۸۷) مهر ۲۷۷۷)/ م. (۲۵۷۱) (۲۵۷۵)

۹۰۶۹ و أخرجه / د(۲۲۷۰) ن(۳۸۲۹ ـ ۳۸۲۱) / جه(۱۷۷۲) / حم (۲۵۰) (۲۵۷۷) (۲۵۷۵) (۲۷۰۵) (۲۷۰۵) .

سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ! انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ السَّبْيِ، قَالَ: اذْهَبْ، فَأَرْسِلِ الجَارِيَتَيْن.

قَالَ نَافِعٌ (١): وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ.

- □ وفيها عندهما: أنَّهُ نَذَرَ اعْتِكافَ يُوم.
- □ وفي مسلم ذكر جاريةً واحِدَةً. وأنَّها مِنَ الخُمْسِ.
- □ وفيه: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَقَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا.
- وفي رواية لأحمد: «وَمَعَهُ غُلَامٌ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ، . . فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي إِذْ سَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبْيَ هَوَازِنَ، هُوَ يُصَلِّي إِذْ سَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبْيَ هَوَازِنَ، فَلَعَا الْغُلَامَ، فَأَعْتَقَهُ».

اللهِ! عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ اللهِ الحَرَامِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ : (أَوْفِ نَذْرَكُ). فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلِيْهِ: (أَوْفِ نَذْرَكَ). فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً.

■ وفي رواية عند أبي داود: أنه جَعَلَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْنَةً أَوْ يَوْماً، فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْقِهِ فَقَالَ: (اعْتَكِفْ وَصُمْ)(١). [د٢٤٧٤]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قول نافع معلق عند البخاري موصول عند مسلم. وفي رواية معلقة عند البخاري أن الجاريتين من الخمس. [خ٣١٤٤].

٩٠٤٧ وأخرجه/ د(٣٣٢٥)/ ت(١٥٣٩)/ جه(٢١٢٩)/ مي(٣٣٣٣).

<sup>(</sup>١) قال الألباني عن رواية أبي داود: صحيح دون قوله: «أو يوماً» وقوله: «وصم».

٩٠٤٨ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَىٰ وَأُسِكَ بِالدُّفِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَىٰ رَأْسِكَ بِالدُّفِ، قَالَ: (أَوْفِي بِنَدْرِكِ). قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ـ مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ \_ قَالَ: (لِصَنَمٍ)؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: (لِوَثَنِ)؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: (لُوثَنِ)؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: (لُوثَنِ)؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: (لُوثَنِ)؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: (لُوثِي بِنَدْرِكِ).

### • حسن صحيح.

٩٠٤٩ ـ (د) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْ عَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ أَنْ أَنْ عَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ)؟ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ)؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: (هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ)؟ قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ).

### • صحيح.

٩٠٤٩ ـ (١) (بوانة): هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر.

٩٠٥٠ وأخرجه/ حم(١٥٤٥٦) (١٦٦٠٧) (١٢٠٢٦) (٢٢٠٢١) (٢٢٠٢٥).

<sup>(</sup>١) (أبده بصري): معناه: أتبعه بصري، وألزمه إياه ولا أقطعه عنه.

<sup>(</sup>٢) (الطبطبية): حكاية وقع الأقدام.

لَهُ، وَوَقَفَ فَاسْتَمَعَ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ أَنْحَرَ عَلَىٰ رَأْسِ بُوانَةَ فِي عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ أَنْحَرَ عَلَىٰ رَأْسِ بُوانَةَ فِي عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهَا قَالَتْ: خَمْسِينَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَلْ بِهَا قَالَ: لَا أَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لِللهِ). قَالَتْ: مِنَ الْأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لِللهِ). قَالَتْ: فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَوْفِ فَحَمَلَ يَذُرِي، فَظَفِرَهَا، فَذَبَحَهَا. [183]

□ ورواية ابن ماجه مختصرة.

□ ولأبي داود: نَحْوَهُ مُخْتَصَرٌ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: (هَلْ بِهَا وَثَنُ، أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ)؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي هَذِهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ وَمَشْيٌ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ \_ وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: أَنَقْضِيهِ عَنْهَا؟ \_ قَالَ: (نَعَمْ).

### • صحيح.

ا ٩٠٥١ - (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (فِي نَفْسِكَ فَقَالَ: (فِي نَفْسِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ، فَقَالَ: (فِي نَفْسِكَ فَقَالَ: (أَوْفِ بِنَدْرِكَ). [جه ٢١٣٠]

### • صحيح.

٩٠٥٢ - (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ: أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا مَشْياً إِلَىٰ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَمَاتَتْ عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا مَشْياً إِلَىٰ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَمَاتَتْ عَنْ جَدَّ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا. [ط١٠٢٥م]
 وَلَمْ تَقْضِهِ، فَأَفْتَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا.
 وَجَالَه ثقات.

[وانظر: ۲۹۷۹، ۱۵۲۲۷، ۱۲۳۳۷].

### ٢ ـ باب: النهى عن النذر

٩٠٥٣ \_ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، قَالَ: (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئاً، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ). [خ٨٦٦٨/ م١٦٣٩]

□ وفي رواية لهما: (إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئاً وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ). [خ٦٦٩٢]

- ولمسلم: (إنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ).
- وعند الدارمي: (إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ الشَّحِيحِ).
  - وفي رواية للنسائي: (إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ).

١٩٠٥٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَأْتِي ابْنَ الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ آدَمَ النَّذْرُ إِلَىٰ الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَىٰ الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُؤْتِينِي لَا اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُؤْتِينِي (١) عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ).

□ وفي رواية لمسلم: (لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئاً وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيل). .

وله: (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ).

■ وعند ابن ماجه: (.. فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ

۹۰۵۳ و أخرجه / د(۲۲۲۷) ن(۳۲۸۰) جه (۲۱۲۲) می (۲۳۴۰) می (۲۳۴۰) می (۲۳۴۰) می (۲۳۴۰) می (۲۳۴۰) می (۲۳۴۰) می (۲۳۴۰)

۹۰۶<u>- وأخرج</u>ه/ د(۲۲۸۸)/ ت(۱۵۳۸)/ ن(۲۱۲۳)/ جه (۲۱۲۳)/ جه (۲۱۲۳)/ حم(۲۰۱۷) (۷۲۷) (۸۹۲۷) (۱۵۲۸) (۲۲۸۸) (۲۲۸۹) (۳۲۹۹).

<sup>(</sup>١) (فيؤتيني... ما لم يكن يؤتيني): كذا في «الفتح الباري» وقال: كذا للأكثر؛ أي: يعطيني، والذي في المتن: (فيؤتى ما لم يكن يؤتى عليه من قبل).

مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ، أُنْفِقْ عَلَيْك).

### ٣ ـ باب: النذر في الطاعة

٩٠٥٥ \_ (خ) عَنْ عَائِشَةَ رَضَّ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ؛ فَلَا يَعْصِهِ). [-٦٦٩٦]

\* \* \*

قَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَاقَتِي، وَكَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ: (أَمَّا نَاقَتُكَ فَقَالَ: (إَمَّا نَاقَتُك فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَاقَتِي، وَكَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ: (أَمَّا نَاقَتُك فَقَالَ: (أَمَّا كَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ: (أَمَّا كَيْتَ وَكَيْتَ فَمِنَ الشَّيْطَانْ).

• إسناده ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ يَمْشِيَانِ إِلَىٰ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ يَمْشِيَانِ إِلَىٰ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى: يَا رَسُولَ اللهِ! نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: يَا رَسُولَ اللهِ! نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَىٰ الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَيْسَ هَذَا نَذُراً)، فَقَطَعَ إِلَىٰ الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَيْسَ هَذَا نَذُراً)، فَقَطَعَ قِلَا النَّذُرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ قِرَانَهُ مَا ابْتُغِي بِهِ وَمَا النَّذُرُ مَا ابْتُغِي بِهِ وَحَدِيثِهِ: (إِنَّمَا النَّذُرُ مَا ابْتُغِي بِهِ

٠ حسن

۹۰۰۰ و أخرجه (۳۸۱۷) ت (۱۰۲۱) ن (۳۸۱۷ - ۳۸۱۷) جه (۲۱۲۱) میر (۳۸۱۷ - ۳۸۱۷) جه (۲۱۲۲) میر (۲۱۲۸) (۲۷۸۷) (۲۷۸۷) (۲۷۸۷) (۲۸۷۸) (۲۸۷۸) (۲۸۷۸)

## ٤ \_ باب: من نذر المشي إلى الكعبة

٩٠٥٨ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَى شَيْخاً يُهَادَى اللَّهِ وَأَى شَيْخاً يُهَادَى اللهَ بَيْنَ ابْنَيهِ. قَالَ: (مَا بَالُ هَذَا؟) قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: (إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ)، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. [خ١٦٤٦/ م١٦٤٢]

٩٠٥٩ ـ (ق) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ ﷺ: [خ٦٦٦٦/ م١٦٤٤]

□ وفي رواية مسلم: أَنْ تَمْشِيَ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً.

بَيْنَ ابْنَيْهِ، يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: (مَا شَأْنُ هَذَا)؟ قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: (ارْكَبْ، أَيُّهَا الشَّيْخُ! رَسُولَ اللهِ! كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: (ارْكَبْ، أَيُّهَا الشَّيْخُ! وَسُولَ اللهِ! كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: (ارْكَبْ، أَيُّهَا الشَّيْخُ! وَسُولَ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ).

#### \* \* \*

٩٠٦١ ـ (د مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَىٰ الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكَبَ، وَتُهْدِيَ هَذْياً.

□ ولأبي داود: (إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ). [٣٢٩٧]

۹۰۵۸ و أخرجه ( ۲۳۰۱) ت (۱۶۳۷) ( ۱۲۰۳۸) حرم (۱۲۰۳۸) ( ۱۲۰۳۸) ( ۱۲۰۳۸) ( ۱۲۰۳۸) ( ۱۲۰۳۸) ( ۱۲۰۳۸) ( ۱۲۰۳۸) ( ۱۲۰۳۸) ( ۱۲۰۳۸) ( ۱۲۰۳۸) ( ۱۲۰۳۸) ( ۱۲۰۳۸)

٩٠٥٩ وأخرجه/ د(٣٢٩٩) (٣٣٠٤)/ ن(٣٨٢٣)/ حم(١٧٣٨١) (١٧٣٨١).

٩٠٦٠ وأخرجه/ جه(٢١٣٥)/ مي(٢٣٣٦)/ حم(٨٨٥٨).

٩٠٦١ \_ وأخرجه/ حم (٢١٣٤) (٢١٣٩) (٢٢٧٨) (٢٨٨٤) (٢٨٨٥).

□ وله: (إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ؛ فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً).

■ زاد في رواية عند أحمد: (وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا). [حم٢٨٢٨]

• صحيح.

٩٠٦٢ - (د) عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، بِمَعْنَىٰ هِشَامٍ - نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً - وَلَمْ يَذْكُرْ الْهَدْيَ، وَقَالَ فِيهِ: (مُرْ أُخْتَكَ؛ - نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً - وَلَمْ يَذْكُرْ الْهَدْيَ، وَقَالَ فِيهِ: (مُرْ أُخْتَكَ؛ اللَّمْ كُبُ).

• صحيح.

الله عَنْ أَنْسٍ قَالَ: نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ عَنْ مَشْيِهَا، اللهِ عَنْ مَشْيِهَا، اللهِ عَنْ مَشْيِهَا، اللهِ عَنْ مَشْيِهَا، أَنْ لَكُ بَيْ اللهِ عَنْ مَشْيِهَا، مُرُوهَا فَلْتَرْكَبُ).

• حسن صحيح.

١٠٦٤ ـ (٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ،
 نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ: (مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ
 ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ). [د٣٢٩٣، ٣٢٩٤/ ت٤٥٤/ ن٣٨٢٤/ جه٣١٦/ مي٣٢٩٥]

• ضعيف.

٩٠٦٥ - (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ - يَعْنِي: أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً - فَقَالَ

٩٠٦٤ وأخرجه/ حم(١٧٣٠٦) (١٧٣٣٠) (١٧٣٤٨) (١٧٣٧٥).

النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا؛ فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً؛ وَلْتُكَفِّرْ [20977] عَنْ يَمِينَهَا).

#### • ضعيف.

٩٠٦٦ \_ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَالِكِ: أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْن عَامِر نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَسَأَلَ عُقْبَةُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: (مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ). فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ عَنْهُ، فَلَمَّا خَلَا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، عَادَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (مُرْهَا فَلْتَرْكَب، فَإِنَّ الله وَ الله عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا [1779]

 وفي رواية: (لِتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً). [حم٢٨٣٤]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

٩٠٦٧ \_ (حم) عَن ابْن عَوْنٍ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مُقْتَرِناً بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ قَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ، فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ. [حم١٠٥٩]

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

٩٠٦٨ \_ (ط) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي، عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِبَعْض الطَّرِيقِ عَجَزَتْ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَىٰ لَهَا يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مُرْهَا فَلْتَرْكَب، ثُمَّ لْتَمْش مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ. [4٧٢٧]

[وانظر: ٣٨٠٦].

### ٥ - باب: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك

٩٠٦٩ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِم، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِم، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (مُرْهُ؛ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَتْعَلَّمْ وَلْيَتْعَمَّ صَوْمَهُ).

الْبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَأَسَرَ لَبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَصْبَاءَ (۱)، فَأَتَىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي الْوَثَاقِ. قَالَ: يَا الْعَصْبَاءَ (۱)، فَأَتَىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو فِي الْوَثَاقِ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ مَحَمَّدُ! فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ مَحَمَّدُ! فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ سَابِقَةَ (۲) الْحَاجِّ ؟ فَقَالَ: يَا عُرَجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ وَكَانَ مُسُلِمٌ. قَالَ: (لَوْ قُلْتَهَا، وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ (١٤)، أَفْلَحْتَ كُلَّ رَصُولُ اللهِ عَلَى رَحِيماً رَقِيقاً، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَلَى ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. قَالَ: (لَوْ قُلْتَهَا، وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ (١٤)، أَفْلَحْتَ كُلَّ إِلَيْهِ مُسُلِمٌ. قَالَ: (لَوْ قُلْتَهَا، وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ (١٤)، أَفْلَحْتَ كُلَّ إِلَى مُسْلِمٌ. قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْانً فَاسْقِنِي. قَالَ: (هَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

٩٠٦٩ وأخرجه/ د(٣٣٠٠)/ جه(٢١٣٦)/ ط(٢٠٢٩).

۹۰۷۰ و أخرجه/ د(۲۱۲۱)/ ن(۲۲۸۱) (۳۸۲۰)/ جه(۲۱۲۶)/ مي(۲۳۳۷) (۲۶٦۲) (۲۵۰۵)/ حم(۲۵۸۵) (۱۹۸۸۲) (۱۹۸۸۲) (۲۸۸۹۱).

<sup>(</sup>١) (وأصابوا معه العضباء): هي ناقة نجيبة لرجل من بني عقيل.

<sup>(</sup>٢) (سابقة الحاج): أراد بها العضباء، فإنها كانت لا تسبق.

<sup>(</sup>٣) (بجريرة حلفائك): أي: بسبب جناية حلفائك.

<sup>(</sup>٤) (لو قلتها وأنت تملك أمرك): أي: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر.

حَاجَتُك)(٥)، فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ.

قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ (١) ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ وَغَالَا فَنَقُلُوكُهُ، حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ إِلَىٰ الْعَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ. قَالَ: وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ (٨) فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا (٩) مُنَوَّقَةٌ (٨) فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا (٩) فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ . قَالَ: وَنَذَرَتْ شِهِ إِنْ نَجَاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَهَا، فَلَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَهَا، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ، نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ، نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ، نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ مَا لَنَاسُ. فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ، نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ مَعْولِ اللهِ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَهَا، نَذَرَتْ وَلَا فِيمَا لَا يَعْشَبَاءُ مَنْ مَعْصِيةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ مَنْ مَعْصِيةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ).

🗖 وفي روايةٍ: (لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ). [١٦٤١]

\* \* \*

اللَّبِيَّ ﷺ: (لَا نَذْرَ اللَّبِيَّ ﷺ: (لَا نَذْرَ اللَّبِيَّ ﷺ: (لَا نَذْرَ اللَّبِيَّ ﷺ: (لَا نَذْرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

• صحيح.

<sup>(</sup>٥) (هٰذه حاجتك): أي: التي ينبغي تلبيتها، وقد قدم له الطعام والشراب.

<sup>(</sup>٦) (وأصيبت العضباء): أي: أخذت مع المرأة التي أسرت.

<sup>(</sup>٧) (رغا): الرغاء: صوت البعير.

<sup>(</sup>٨) (ناقة منوقة): أي: مذللة.

<sup>(</sup>٩) (ونذروا بها): أي: علموا وأحسوا بهربها.

٩٠٧٢ - (ن) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا نَذُرَ فِي اللهِ عَلَيْهِ: (لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ).

• صحيح.

■ زاد عند أحمد: (وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ). [حم٢٦٠٩٨]

٩٠٧٣ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: (لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ).

• قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: عمران بن حصين.

عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي عَن جَابِرٍ قَالَ: مَعْصِيَةِ اللهِ ﷺ: (لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ﷺ: (لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ﷺ: (للهِ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي

• صحيح لغيره.

وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ عِيْلِاً: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ الْمَسْجِدَ وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللهِ لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُصَلِّي، وَلَا يَسْتَظِلُّ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : وَلَا يَسْتَظِلُّ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (لِيَقْعُدْ، وَلْيُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيُصُمْ).

• حديث صحيح.

[وانظر: ٥٣١٥، ١٣٦٩].

### ٦ ـ باب: كفارة النذر

اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَال: (كَفَّارَةُ الْيَمِينِ). [م١٦٤٥]

\* \* \*

٩٠٧٦\_ وأخرجه/ د(٣٣٢٣) (٣٣٢٤)/ ن(٣٨٤١).

٩٠٧٧ ـ (١) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٌ قَالَ: (لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ).

• صحیح . [د۳۲۹ - ۳۲۹۲ ت ۲۵۲۱ ، ۱۵۲۵ / ن۳۸۶۳ - ۸۱۸۳ جه ۲۱۲۵]

١٠٧٨ - (ن) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ).

• صحيح.

٩٠٧٩ ـ (ن) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ، فَذَلِكَ لِللَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ، وَلَا وَفَاءَ فِيهِ، اللهَ مُعْلَقُهُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ، وَلَا وَفَاءَ فِيهِ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ).

• صحيح.

٩٠٨٠ \_ (ت جه) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينِ). [ت٢١٢٨]

• صحيح دون «لم يسم»، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

٩٠٨١ ـ (د جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ نَذُراً لَمْ يُسَمِّهِ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَر نَذْراً لَا يُطِيقُهُ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَر نَذْراً لَا يُطِيقُهُ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَر نَذْراً لَا يُطِيقُهُ؛ وَكَارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَر نَذْراً أَطَاقَهُ؛ فَلْيَفِ بِهِ).

• ضعيف.

٩٠٨٠ وأخرجه/ حم (١٧٣١١) (١٧٣١٥) (١٧٣٢٥) (١٧٣٤٠).

﴿ ٩٠٨٢ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا نَذْرَ فِي عَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يُمِينِ). [ن٣٨٥٦ ، ٣٨٥٣ ، ٣٨٥٣]

🗆 وفي رواية: (لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، أو غَضَبِ..).

• ضعيف

٩٠٨٣ ـ (ط) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ هَذَا كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ [المجادلة: ٣] ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ. [ط٠٣٠٠].

### ٧ ـ باب: من مات وعليه نذر

٩٠٨٤ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَر: أن امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .. نَحْوَهُ.
 صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .. نَحْوَهُ.
 [خ. الأيمان والنذور، باب ٣٠]

\* \* \*

٩٠٨٥ ـ (دن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ أَنْ تَصُمْ حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَنْ تَصُومَ شَهْراً، فَنَجَّاهَا اللهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا. [٣٨٢٥/ ن٣٢٠٨]

### • صحيح.

۹۰۸۲ \_ وأخرجه/ حم(۱۹۸۸) (۱۹۹۵) (۱۹۹۵) (۱۹۹۵) (۱۹۹۸)). ه. ۹۰۸۲ \_ وأخرجه/ حم(۱۸۹۱) (۱۸۷۰) (۲۳۳۷) (۲۳۳۷) (۳٤۲۰).

اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ، فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ، فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ). [جه٣١٣]

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

[وانظر: ۲۸۱۲، ۷۷۲، ۹۰۶۵].

### ٨ ـ باب: نذر الصلاة في بيت المقدس

٩٠٨٧ ـ (د مي) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّي فَقَالَ: فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: (صَلِّ هَاهُنَا)، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (صَلِّ هَاهُنَا)، وعند الدارمي: فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

### • صحيح.

٩٠٨٨ ـ (د) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : (وَالَّذِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : (وَالَّذِي مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : (وَالَّذِي بَعْثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ! لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا، لَأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ بَعْثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ! لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا، لَأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ).

• ضعيف.

٩٠٨٩ \_ (حم) عَنِ الأرْقَم: أنَّهُ جاءَ إِلَىٰ رسُولِ اللهِ عَلِيَّةُ، فسَلَّمَ

٩٠٨٧ وأخرجه/ حم(١٤٩١٩).

۹۰۸۸ \_ وأخرجه/ حم (۲۳۱۷۹) (۲۳۱۷۰).

عَلَيْهِ فَقَالَ: (أَيْنَ تُرِيدُ)؟ قَالَ: أَرَدْتُ يَا رَسُولُ اللهِ هَاهِنَا ـ وأَوْمَا بِيَدِهِ اللهِ فَقَالَ: (مَا يُخْرِجُكَ إليهِ، أَتِجَارَةٌ)؟ قَالَ: قُلْتُ: إلى حَيْثُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ـ قَالَ: (مَا يُخْرِجُكَ إليهِ، أَتِجَارَةٌ)؟ قَالَ: قُلْتُ: لا، وَلَكِنْ أَرَدْتُ الصَّلاةَ فِيهِ، قَالَ: (فَالصَّلاةُ هَاهِنَا ـ وأَوْمَا إلى مَكَّةَ لا، وَلَكِنْ أَرَدْتُ الصَّلاةَ فِيهِ، قَالَ: (فَالصَّلاةُ هَاهُنَا ـ وأَوْمَا إلى مَكَّةَ بِيَدِهِ لِلَي الشَّامِ. [حم٢٤٠٩ (١، ٢)] بِيَدِهِ - خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاقٍ). وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ.

### ٩ ـ باب: من نذر أن يتصدق بماله

• • • • • (مي) عَنْ أَبِي لُبَابَةَ: أَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي، وَأُسَاكِنَكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: (يُجْزِي وَأَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُجْزِي عَنْكَ النَّلُثُ).

• إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

الْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ -: إِنَّ مِنْ مَالِكِ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ ال

• صحيح الإسناد.

٩٠٩٢ - (د) عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو لُبَابَةَ . . .
 فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، وَالْقِصَّةُ لِأَبِي لُبَابَةَ .

قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ بَعْضِ بَنِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ.

٩٠٩٠ وأخرجه/ ط(١٠٣٩)/ حم(١٥٧٥٠) (١٦٠٨٠).

وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةً . . مِثْلَهُ . [۲۳۲۰۵]

• ضعيف الإسناد.

### ١٠ \_ باب: الإحالات

[انظر من نذر صوماً فوافق عيداً: ٧٦٨٧. وانظر من نذر نذراً ولم يسمه: ٩٠٨١، ٩٠٨١. وانظر من نذر لهواً: ٩٠٤٨، ١٥٧٥٣].





# فهرس الجزءالست ابع

| 40 |     | 14  |
|----|-----|-----|
| 45 | -0. | 110 |
| -  | -   |     |
|    |     |     |

#### تتمة مقصد العبادات

### الكتاب الثالث عشر: الجهاد في سبيل الله تعالىٰ

|    | الفصل الأول: أحكام الجهاد              |
|----|----------------------------------------|
| ٩  | ١ _ (لا تزال طائفة من أُمتي ظاهرين)    |
| ١٤ | ٢ _ فضل الجهاد وغايته                  |
| ۳. | ٣ _ فضل الرباط في سبيل الله            |
| 77 | ٤ _ درجات المجاهدين                    |
| 47 | ٥ _ فضل الشهادة واستحباب طلبها         |
| 24 | ٦ _ الشهداء أحياء عند ربهم             |
| ٤٣ | ٧ _ الجنة تحت ظلال السيوف              |
| ٤٣ | ٨ _ الشهادة تكفر الخطايا إلا الدَّين   |
| ٤٥ | ٩ _ من قتل دون ماله أو أهله فهو شهيد   |
| ٥٠ | ١٠ ـ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا |
| ٥١ | ١١ _ بيان الشهداء                      |
| ٥٧ | ١٢ _ من قاتل رياء                      |
| ٥٨ | ١٣ _ تحريم قتل الكافر إذا أسلم         |
| ٦٣ | ١٤ _ النهي عن الإغارة إذا سمع الأذان   |
| 75 | ١٥ _ الدعوة إلى الإسلام قبل القتال     |
| ٦٥ | ١٦ _ لا يستعان بمشرك                   |
| ٦٦ | ١٧ _ إخراج غير المسلمين من الجزيرة     |
| ٦, | 1.11.34                                |

| مفحة  | الموضوع الا                            | 1 |
|-------|----------------------------------------|---|
| ٧.    | ١٩ ـ وصية الإمام بآداب الجهاد          |   |
| ٧٣    | ۲۰ ـ القائد يتفقد جنده                 |   |
| ٧٦    | ٢١ ـ لا تتمنوا لقاء العدو              |   |
| ٧٧    | ۲۲ ــ من مات ولم يغز                   |   |
| ٧٨    | ٢٣ ـ من حبسه العذر عن الغزو            |   |
| ٧٩    | ٢٤ ـ فضل من جهز غازياً أَو خلفه بخير   |   |
| ۸۲    | ٢٥ _ فضلَ النفقة في سبيل الله          |   |
| ٨٤    | ٢٦ ـ حرمة نساء المُجاهدين              |   |
| ۸٥    | ٢٧ ـ مشاركة النساء في الجهاد           |   |
| ۹.    | ٢٨ ـ فضل الغزو في البحر                |   |
| 93    | ٢٩ ـ ما جَّاء في قتال الروم والفرس     |   |
| 90    | ٣٠ ـ النهي عن قتل النساء والصبيان      |   |
| 97    | ٣١ ـ قتل النساء والصبيان من غير عمد    |   |
| ٩٨    | ٣٢ ـ الرَّجل يقتل إلآخر ويدخلان الجنة  |   |
| 99    | ٣٣ ـ عمل قليلاً وأُجِرَ كثيراً         |   |
| 1.7   |                                        |   |
| 1 . 8 | ٣٥ _ نصرت بالرعب                       |   |
| ١٠٤   |                                        |   |
| 1.7   | ٣٧ ـ يقاتل وراء الإمام                 |   |
|       | ٣٨ ـ عزم الإمام علىٰ الناس فيما يطيقون |   |
|       | ٣٩ ـ الحرب خدعة                        |   |
|       | ٠٤ ـ لا تعذبوا بعذاب الله              |   |
| 11.   | ٤١ _ التحنط عند القتال                 |   |
| 111   | ٤٢ ـ من اختار الغزو على الصوم          |   |
|       | ٤٣ ـ وقت بدء القتال                    |   |
|       | ٤٤ ـ استقبال الغزاة                    |   |
|       | ٥٥ ـ الشوري بشأن القتال                |   |
|       | ٤٦ ـ صلاة الخوف                        |   |
| 117   | ٧٧ _ إثم التولى يوم الزحف              |   |

| مفحة | الع                         | الموضوع     |
|------|-----------------------------|-------------|
| ۱۱٤  | الجهاد بالكلمة              | _ {\Lambda} |
| 117  | ـ جهاد النفس                | _ ٤٩        |
|      | ـ الجهاد وقت الشدة          |             |
| 117  | ـ الرجل يغزو بأجر           | _ 01        |
|      | ـ الرجل يموت بسلاحه         |             |
|      | ـ الدعاء قبل اللقاء         |             |
|      | ـ ما يجد الشهيد من الألم    |             |
|      | ـ خير الجيوش                |             |
|      | ـ الجهاد مع أئمة الجور      |             |
|      | ـ الرايات والألوية          |             |
|      | ـ ما جاء في الشعار          |             |
|      | ـ ما جاء في تنظيم المعسكر   |             |
|      | ـ فضل الحراسة في سبيل الله  |             |
|      | ـ الرسل                     |             |
|      | ـ الصمت عند اللقاء          |             |
| ۱۳.  | ـ الخيلاء في الحرب          | ٦٣          |
|      | ـ الحرق في بلاد العدو       |             |
| 177  | ـ النهي عن المثلة           | ٦٥          |
| ۱۳۲  | ـ السلاح                    | . 77        |
| ۱۳۳  | ـ قتل الأسير صبراً          | ٦٧.         |
|      | ـ ذكر الديلم وقزوين         |             |
| 100  | ـ غزوة الهند                | . 79        |
| ١٣٥  | ـ من أسلم على شيء           | . V •       |
|      | - سياحة المسلمين الجهاد     |             |
|      | ــ الإقامة في بلاد الكفار   |             |
|      | ـ تداعى الأمم على المسلمين  |             |
|      | ـ الجهاد ماض                |             |
|      | ـ القتال في الأشهر الحرم    |             |
|      | ـ تأييد الدين بالرجل الفاجر |             |

| صفحا  | الموضوع                                 |
|-------|-----------------------------------------|
|       | الفصل الثاني: أحكام الغنائم             |
| ١٤١   | ١ ـ حل الغنائم                          |
| 124   | ۲ ـ ثواب من غزا فغنم                    |
| 124   | ٣ _ قسمة الغنيمة                        |
| 127   | ٤ _ مراعاة مصلحة عامة المسلمين في القسم |
|       | ٥ ـ ما يعطي للمؤلفة قلوبهم              |
| ۱٤٨   | ٦ ـ ما يكون من الطعام في الغنيمة        |
| ١٥٠   | ٧ ـ من وجد ماله في الغنيمة              |
| 10.   | ٨ ـ استحقاق القاتل سلب القتيل           |
| 104   | ٩ ـ ما ينفله الإمام للمجاهدين           |
|       | ١٠ ـ حكم الفيء                          |
| ٧٢/   | ١١ ـ تحريم الغلول                       |
| ١٧٥   | ١٢ ـ أحكام السبايا                      |
| 177   | ١٣ ـ الأسرى                             |
|       | ١٤ _ ما جاء في الخمس                    |
| ۱۸٤   | ١٥ ـ ما يعطيٰ العبد من الغنائم          |
|       | ١٦ _ عتقاء الله                         |
|       | ١٧ ـ شراء الغنائم والتجارة في الغزو     |
| ۱۸۷   | ١٨ ـ النهي عن النهبيٰ                   |
|       | ١٩ ـ المقاسم                            |
| ۱۹.   | ٢٠ ـ ما جاء في سهم الصفي                |
|       | الفصل الثالث: الجزية والموادعة          |
|       | ١ ـ الوفاء بالعهد                       |
|       | ٢ ـ اِلمسلمون يسعىٰ بذمتهم أدناهم       |
|       | ٣ ـ أمان النساء وجوارِهن                |
|       | ٤ ـ إثم من قتل معاهداً                  |
|       | ٥ ـ تحريم الغدر                         |
| ۲ • ۱ | ٦ _ الجزية                              |
| ۲ ۰ ۸ | ٧ _ العشور                              |

| الصفحة    | الموضوع                                  |
|-----------|------------------------------------------|
|           | الفصل الرابع: الخيل والرمي والسبق        |
| ۲۱۰       | ١ ـ الخيل معقود في نواصيها الخير         |
| ۲۱۳       | ٢ ـ من احتبس فرساً في سبيل الله          |
| ۲۱٤       | ٣ ـ الخيل ثلاثة                          |
| ۲۱۲       | ٤ ـ المسابقة بين الخيل والإبل            |
| ۲۱۹       | ٥ ـ فضل الرمي                            |
| ۰۰۰۰۰ ۲۲۳ | ٦ _ صفات الخيل                           |
| ۲۲۲       | ٧ ـ مراعاة مصلحة الدواب في السير         |
| ۲۲۸       | ٨ _ الدلجة                               |
| ۲۲۸       | ٩ ـ الرجل أحق بصدر دابته                 |
|           | الكتاب الرابع عشر: الذكر والدعاء والتوبة |
|           | الفصل الأول: فضل الذكر                   |
| ۲۳۱       | ١ _ فضل الذكر                            |
| ۲٤١       | ٢ ـ فضل دوام الذكر                       |
|           | ٣ ـ فضل (لا إله إلا الله)                |
| ۲٥٠       | ٤ ـ فضل التسبيح والتحميد والتكبير        |
|           | ٥ ـ التسبيح أول النهار وعند النوم        |
|           | ٦ _ فضل (لا حول ولا قوة إلا بالله)       |
|           | ٧ ـ رضيت بالله رباً                      |
| ٥٢٢       | ٨ _ عقد التسبيح باليد                    |
| ۷۲۲       | ٩ ـ فضل الذكر الخفي                      |
| ۷۲۲       | ١٠ ـ المجلس الذي لّا يذكر الله فيه       |
|           | الفصل الثاني: فضل الدعاء                 |
|           | ١ ـ لكل نبي دعوة مستجابة                 |
|           | ٢ ـ دعاء النَّبي ﷺ ِ لأُمَّته            |
|           | ٣ ـ العِزم في المسألة                    |
|           | ٤ _ (فأنَّىٰ يستجاب له)؟                 |
|           | ٥ ـ في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء     |
| ۲۷۳       | ٦ ـ يستجاب للعبد ما لم يعجل              |

| صفحة        | موضوع ال                                   |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۷٤ | ٧ ـ أكثر دعاء النبي ﷺ                      |
|             | ۸ ـ من دعائه ﷺ                             |
|             | ٩ ـ الدُّعاء عند النوم والاستيقاظ          |
|             | ١٠ ـ سؤال الهداية والسداد                  |
|             | ١١ ـ الدعاء إذا نزل منزلاً                 |
|             | ١٢ ـ الدعاء عند الكرب                      |
|             | ١٣ ـ التعوذ من جهد البلاء                  |
|             | ١٤ ـ الاستعاذة                             |
|             | ١٥ _ دعاء الرجل إذا أسلم                   |
|             | ١٦ ـ الدعاء عند صياح الديكة                |
|             | ١٧ ـ الدعاء للمسلمين بظهر الغيب            |
|             | ١٨ ـ الدعاء في الصلاة وبعدها               |
|             | ١٩ ـ رفع اليدين ومسح الوجه بهما بعد الدعاء |
|             | ٢٠ ـ لا يدعو علىٰ نفسه وولده               |
|             | ٢١ _ فضل الدعاء                            |
|             | ٢٢ ـ الدعاء مع اليقين بالإجابة             |
| 777         | ٢٣ _ الدعاء باسم الله الأعظم               |
|             | ٢٤ ـ الدعاء بالجوامع من الدعاء             |
| ٣٣.         | ٢٥ ـ عدم التنطع في الدعاء                  |
|             | ٢٦ ـ من دعا على ظالمه                      |
|             | ٢٧ ـ دعوات لا ترد                          |
|             | ۲۸ ـ الداعي يبدأ بنفسه                     |
| 440         | ٢٩ ـ الداعي لا يخص نفسه بالدعاء            |
| ٥٣٣         | ۳۰ ـ ما يقول إذا خرج من بيته               |
|             | ٣١ ـ ما يقول إذا رأى مبتلى                 |
|             | ٣٢ ـ يسأل الإنسان حاجته وإن صغرت           |
|             | ٣٣ _ دعاء الحاجة                           |
|             | ٣٤ ـ ما يقول إذا خاف قوماً                 |
|             | ٣٥ _ الدعاء بحفظ السمع والبصر              |

| الصفحة<br> | الموضوع                                      |
|------------|----------------------------------------------|
| ٣٤٠        | ٣٦ ـ الدعاء بالعفو والعافية                  |
| ٣٤٣        | ٣٧ ـ دعاء ختام المجلس                        |
| ٣٤٤        | ٣٨ ـ الإشارة بالإصبع في الدعاء               |
| ٣٤٥        | ٣٩ ـ دعاء الفزع في النوم                     |
|            | ٤٠ ـ دعاء لأجل الأرق                         |
| ٣٤٦        | ٤١ ـ دعاء الحفظ                              |
| ٣٤٨        | ٤٢ ـ دعاء بعض الصحابة                        |
| ٣٤٨        | 8٣ _ إحالات                                  |
|            | الفصل الثالث: الاستغفار والتوبة              |
| ٣٤٩        | ١ _ استحباب كثرة الاستغفار                   |
| ٣٥٣        | ٢ ـ سيد الاستغفار٢                           |
| ٣٥٤        | ٣ ـ (لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون)             |
|            | ٤ ـ قبول التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها     |
|            | ٥ ـ الحض علىٰ التوبة والفرح بها              |
| ٣٥٩        | ٦ ـ تكور المغفرة بتكور التوبة                |
| ۳٦١        | ٧ ـ قبول التوبة وإن كثرت الذنوب              |
| <b>777</b> | ٨ ـ قبول التوبة قبل الغرغرة                  |
|            | ٩ ـ كفارات الذنوب                            |
|            | ١٠ ـ الخوف والخشية                           |
| ٣٦٩        | ١١ ـ إحالات                                  |
|            | الفصل الرابع: في الصلاة والسلام علىٰ النبي ﷺ |
| ٣٧٠        | ١ ـ فضل الصلاة علىٰ النبي ﷺ                  |
| ٣٧٣        | ٢ _ كيفية الصلاة عليه ﷺ                      |
| ٣٧٤        | ٣ ـ الصلاة عليه ﷺ يوم الجمعة                 |
| ٣٧٥        | ٤ ـ الترهيب من عدم الصلاة عليه ﷺ             |
| ٣٧٥        | ٥ ـ فضل السلام عليه ﷺ                        |
| والنذور    | الكتاب الخامس عشر: الأَيمان                  |
|            | الفصل الأول: الأيمان                         |
| ٣٧٩        |                                              |

| الصفحة      | الموضوع                              |
|-------------|--------------------------------------|
| ۳۸۱         | ٢ ـ من حلف باللات والعزىٰ            |
| ٣٨٢         | ٣ ـ من حلف يميناً فرأًىٰ خيراً منها  |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | ٤ ـ النهي عن الإصرار على اليمين      |
| ۳۸۰         | ٥ ـ اليمين اللغو                     |
| ۳۸۰         | ٦ ـ اليمين الكاذبة (الغموس)          |
| ٣٨٩         | ٧ ـ من حلف علىٰ ملة غير الإسلام      |
| ٣٨٩         | ٨ ـ اليمين علىٰ نية المستحلف         |
|             | ٩ _ يمين النَّبِي عَلِيْقِ           |
|             | ١٠ ـ الاستثناء في اليمين             |
|             | ١١ ـ إبرار القسم                     |
| ٣٩٣         | ١٢ ـ لا يقال: ما شاء الله وشئت       |
| ٣٩٤         | ١٣ ـ المعاريض في اليمين              |
|             | ١٤ ـ اليمين في قطيعة الرحم           |
|             | ١٥ _ الكفارة                         |
|             | ١٦ ـ لا كفارة لمن حلف كاذباً         |
|             | ١٧ ـ في الرقبة المؤمنة               |
|             | ١٨ ـ اليمين حنث أو ندم               |
| ٣٩٨         | ١٩ _ إحالات                          |
|             | الفصل الثاني: النذر                  |
|             | ١ ـ الأَمْرُ بوفاء النذر             |
| £•٣         | ٢ ـ النهي عن النذر                   |
|             | ٣ ـ النذر في الطاعة                  |
| £ • 0       | ٤ ـ من نذر المشي إلى الكعبة          |
| ٤٠٨         | ٥ ـ لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك |
|             | ٦ ـ كفارة النذر                      |
|             | ٧ ـ من مات وعليه نذر                 |
|             | ٨ ـ نذر الصلاة في بيت المقدس         |
|             | ٩ ـ من نذر أن يتصدق بماله            |
|             | ١٠ ـ إحالات                          |
| ٤١٧         | فهرس موضوعات الجزء السابع            |